

السنة الثلاثون - العدد الثالث - ربيع أول ١٤٢٢هـ

### صاحبة الامتياز

# جفاعة لنطر السنة الفجفدية

المركزالعام: القاهرة ـ ٨شارع قولة ـ عابدين

هاتف: ۲۹۱۵۵۷٦ ـ ۲۹۱۵۵۷۳



# النه اشرئون. العد الثاث. ربيع أول ١٤٦٢



رئيس مجلس الإدارة

### محمد صفوت نور الدين

رئيس التحرير

# د . جمال المراكبي

مدير التحرير

### محمود غريب الشربيني

سكرنير التحرير جمال سعد صاتم

المشرف الفني حسيسن عطا القسراط

### الاشتراك السنوي

- ا في الداخل ١٥ جنبه ( بحوالة بريدية داخلية باسم : جلة التوحيد - على مكتب بريد عابدين ) .
- ٢- فــي الضارج ٢٠ دولارا او ٧٥ رينالا سعوديسا أو مسا
   يعادلها.
- نرسل القيمة بحوالة بنكية او شبك . على بنك فيصل الاسلامي - فرع القاهرة - باسع : مجلة التوحيد - المصار السنة ( حساب رقع / ١٩١٠).

# في هذا العدد

| *   | الافتتاحية : الرئيس العام : الحرب دعوة                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | كلمة التحرير: بقلم رئيس التحرير:                                |
| ٨   | فقه الدعوة [ ١ ]                                                |
|     | باب التفسير : تفسير سورة الواقعة : الحلقة الثانية               |
| ١٤  | بقام د . عبد العظيم بدوي                                        |
| 17  | باب السنة : الرئيس العام : ثواب الكافر في الآخرة                |
|     | موضوع العدد : المحكم والمتشابه في القرآن                        |
| ۲.  | بقلم د . محمود عبد الرازق                                       |
| 77  | أسئلة القراء عن الأحاديث                                        |
| **  | باب الفتاوى : لجنة الفتوى                                       |
| 77  | ذبائح أهل الكتاب : بقلم مدير التحرير                            |
| £ . | شياطين اليهود وعبدة الشياطين.                                   |
|     | إعداد : جمال سعد حاتم                                           |
| 1 1 | هب النبي يُحْلِينُ وحكم الاحتفال بمولده : بقلم صلاح عبد المعبود |
| ٤٧  | شعر: منقذ الورى: زكريا عبد المحسن علي                           |
| £A  | اليهود والدعاية المضللة : د . الوصيف علي حزة                    |
| 01  | الإعلام بسير الأعلام: بقلم الشيخ مجدي عرفات                     |
| 04  | وليس الذكر كالأتثى : بقلم : أسامة سليمان                        |
| ot  | من روائع الماضي : بدعة المولد ومظاهرها الوثنية !!               |
|     | بقام الشيخ: عبد الرحمن الوكيل                                   |
|     | علوا إلى القمر وانحطوا إلى الأرض                                |
| ۸۵  | بقلم الشيخ : مصطفى درويش                                        |

الأبناء وتربيتهم بقلم د . محمد بن سعد الشويعر تحذير الداعية من القصص الواهية .

بقلم الشيخ: علي حشيش ١٤ عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة ١٦ نتيجة المسابقة ١٧ التحرير: ٨ شارع قوله - عابدين - القاهرة: ......

فاکس : ۲۲۲، ۳۹۳

قسم التوزيج والاشتراكات : ......

# مع القراء

### الرب خير لك منى !!

كان لأبي الوفاء بن عقيل ولدان ماتا في حياته ، أما الأول فقد مرض مرضا طويلاً وبالغ أبوه في علاجه ، فلما تقارب أجله قال لأبيه : قد أنفقت وبالغت في الأدوية والطب والأدعية ، ولله تعالى في اختيار ، فدعنى مع اختياره .

قال ابن عقيل: فوالله ما أنطق الله سبحانه وتعالى ولدي بهذه المقالة التي تشاكل قول الذبيح: ﴿ الْفَعَلُ مَا تُؤْمَسُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ ، إلا وقد اختاره الله تعالى للحظوة .

ونما مات ونده الآخر ، أكب عنيه وقبله وهو في أكفاته وقال : يا بني استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه ، الرب خير لك منى .

ثم مضى وصلى عليه .

وكان رحمه الله يقول: لولا أن القلوب توقن باجتماع ثان لتفطرت المراثر لفراق المحبوبين. رئيس التحرير

# التوزيع الداخلي:

مؤسسة الأهرام

وفسروع أنصسار

السنة المحمدية



### ثمن النسخة :

مصر جنيه واحد ، السعودية ريالات ، الإمارات ، در الهام ، الكويات ، ٥ فلام ، المغارب دولار أمريكان ، ١٠ فلس ، العراق ، ١٠ فلس ، فطر ، ريالات ، عمان نصف ريال عماتي .

# بقلم الرئيس العام: محمد صفوت نور الدين

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه .. وبعد :

فالإسلام دين الله القويم، الذي بعث به خير الخلق أجمعين، وأتمه ورضيه لعباده المؤمنيين دينًا، ولا يقبل دينًا سواه، فأحكم الله سبحانه شرعه وجعله في كل تفاصيله وجزئياته دعوة لخلقه، فالأذان والصلاة والزكاة والزواج والجهاد كله دعوة تبين محاسن الإسلام وتيسر على الناس الدخول فيه ؛ لذا أردت أن أجمع كلمات من بعض غزوات المسلمين في غزو الروم والفرس في حياة الصديق والفاروق تبين تلك الكلمات هدف هذه الحروب، وإن الحديث الذي صح عن أبي هريرة وجابر عند البخاري ومسلم من قوله على الا أن وجابر غدعة » يطبق في بعض الحروب، إلا أن هدف الدعوة يتضح من كل جزئيات وتفاصيل وأعمال وسلوك المجاهدين في حربهم ؛ لذا جعلت العنوان « الحرب دعوة ».

وهذا تعليم النبي الجيشة في الحديث الذي أخرجة مسلم في «صحيحة » : عن بريدة عن أبية قال : كان رسول الله في إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرًا ، ثم قال : « اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل

منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها ، فأخير هم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه على ، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اللَّه وذمة رسوله ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا )) .

### عبادة المجاهدين في الميدان:

قال ابن كثير: أصيب من المسلمين رجال لا يعلمهم إلا الله ، فإنه بهم عالم ، كاتوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل ، وهم آساد في النهار ، لا تشبههم الأسود ، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة التي لم تكتب لهم .



الرعية والرعاة في الإسلام سواء:

من خطب عمر رضي الله عنه : إني حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددتها ، ما اتسع بعضنا لبعض ، فإذا عجز عنا ذلك تآسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف ، ولوددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيما لكم ، ولست معلمكم إلا بالعمل ، إني والله لست بملك فأستعبدكم ، ولكني عبد الله عرض علي الأمانة ، فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وترووا سعدت بكم ، وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم ، ففرحت قليلاً وحزنت طويلاً ، فبقيت لا أقال ولا أرد فاستعتب .

وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص لما أراد إرساله على جيش لقتال الفرس :

يا سعد بن وهيب ، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله ﷺ وصاحبه ، فإن الله لا يمحو السيئ بالمسيئ بالمسيئ ، ولكن يمحو السيئ بالحسن ، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته ، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء ، والله ربهم وهم عباده ، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة ، فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله يش منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فالزمه ، فإنه الأمر ، هذه عظتي إياك ، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين .

ثم قال له: إنك ستقدم على أمر شديد ، فالصبر الصبر على ما أصابك ونابك تجمع لك خشية الله ، واعلم أن خشيات الله تجتمع في أمريان : في

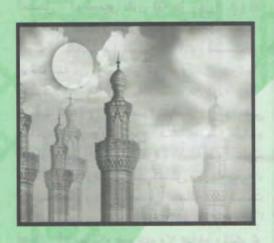

طاعته ، واجتناب معصيته ، وإنما طاعة من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة ، وإنما عصيان من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة ، وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء ، منها السر ، ومنها العلايية ، فأما العلانية فأن تكون حامدة وذامة في الحق سواء ، وأما السر فيعرف بظهور لحكم من قلبه على لساته ويحبه الناس ، ومن محبة الناس فلا تزهد في التحبب ، فإن النبيين قد سألوا محبتهم وإن الله إذا أحب عبدًا حببه ، وإذا أبغض عبدًا بغضه ، فاعتبر بمنزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس .

### القائد يعظ جنده :

سار أبو عبيدة بالمسلمين وهو يقول: عباد الله الصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، يا معاشر المسلمين ، اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار ، ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ، ولا تبدعوهم بالقتال ، واشرعوا الرماح ، واستتروا بالدروق ، والزموا الصمت إلا من ذكر الله . وخرج معاذ بن جبل فجعل يذكرهم ، ويقول : يا أهل القرآن ، ومستحفظي الكتاب ، وأنصار الهدى والحق ، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني ، ولا يؤتى الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا للصادق

المصدق ، ألم تسمعوا لقول الله عز وجل : ﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الّٰذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مُغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [ الفتح : ٢٩] ، فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارًا من عدوكم ، وأنتم في قبضته ، وليس لكم ملتحد من دونه .

أيها المسلمون ، غضوا الأبصار واجثوا على الركب واشرعوا الرماح ، فاذا حملوا عليم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا عليهم وثبة الأسد ، فوالذي يرضى الصدق ويثبت عليه ، ويمقت الكذب ويجزي الإحسان إحسانا ، لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا ، وقصرا قصرا ، فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم ، فإنكم لو صدفكموهم الشد لتطايروا تطاير أولاد الحجل .

يا مضر أهل الإسلام حضر ما ترون ، فهذا رسول الله والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم . ومن مواعظ أبى سفيان للجند :

الله الله إنكم دارة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك، اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك.

واقعة كرسة:

خرج جرجة أحد الأمراء الكبار من الصف يوم اليرموك واستدعى خالد بن الوليد ، فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما ، فقال جرجة : يا خالد ، أخبرني فاصدقني ولا تكذبني ، فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله ، هل أنزل الله على نبيكم سيفًا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم ؟ قال : لا ، قال : فيم سميت سيف الله ؟ قال : إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعًا ، ثم إن بعضنا كذبه وباعده ، فكنت فيمن كذبه وباعده ، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه ، فقال لي : ((أنت سيف من ميوف الله سله الله على المشركين )) ، ودعا لي بالنصر ، فسميت سيف الله بذلك ، فأنا من أشد المسلمين على المشركين .. فقال جرجة : يا خالد ،

الام تدعون ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل ، قال : فمن لم يجبكم ؟ قال : فالجزية ونمنعهم . قال : فإن لم يعطها ، قال : نؤذنه بالحرب ، ثم نقاتله . قال : فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر البوم ؟ قال : منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا ، شريفنا ووضعينا وأولنا وآخرنا . قال جرجة : فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر ؟ قال : نعم وأفضل . قال : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ فقال خالد : إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا ، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب وبرينا الآيات ، وحق لمن رأى ما رأينا ، وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع ، وانكم أنتم لم تروا ما رأينا ، ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج ، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا ؟ فقال جرجة : بالله لقد صدفتني ولم تخادعني ؟ قال : تالله لقد صدقتك ، وإن الله ولى ما سالت عنه . فعد ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال : علمني الإسلام ، فمال به خالد إلى فسطاطه ، فشن عليه قربة من ماء ، ثم صلى به ركعتين . وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة ، فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام ، فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمين ، فتنادى الناس وثابوا وتراجعت الروم إلى مواقفهم وزحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا بالسيوف ، فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب. وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء ، وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصل لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضى الله

واقعة أخرى :

ذُكر أن ماهان طلب خالدًا ليبرز إليه فيما بين

الصفين فيجتمعا في مصلحة لهم ، فقال ماهان : إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع ، فهلموا إلي أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنالير وكسوة وطعامًا وترجعون إلى بلادكم ، فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها ، فقال خالد : إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت ، غير أنا قوم نشرب الدماء ، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم ، فجننا لذلك .

فهذا خالد كان مع الكريم أكثر كرمًا وأطيب قولاً ، ومع اللنيم أشد صلابة وأجراً قولاً .

وصية أمير المؤمنين عمر لأمير جنده :

لا يكربنك ما يأتيك عنهم ، ولا ما يأتونك به ، واستعن بالله وتوكل عليه ، وابعث إليه رجالاً من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه ، فإن الله جاعل دعاءهم توهينًا لهم وفلجًا عليهم ، واكتب إلي في كل يوم .

### من الحوار في الميدان :

بعث رستم إلى سعد أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما يسأله عنه ، فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ، فلما قدم عليه جعل رستم يقول له : إنكم جيراننا وكنا نحسن البكم ونكف الأذى عنكم ، فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا ، فقال له المغيرة : إنا ليس طلبنا الدنيا ، وإنما همنا وطلبنا الآخرة ، وقد بعث الله إلينا رسولا قال له : إنسى قد سلطت هذه الطائفة على من لم يَدِن بديني فأنا منتقم بهم منهم وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به ، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل ، ولا يعتصم به إلا عز . فقال له رستم : فما هو ؟ فقال : أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، والإقرار بما جاء من عند الله ، فقال : ما أحسن هذا ؟! وأي شيء أيضًا ؟ قال : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله . قال : وحسن أيضًا ، وأي شيء أيضًا ؟ قال : والناس بنو آدم ، فهم إخوة لأب



وأم ، قال : وحسن أيضًا ، ثم قال رستم : أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا ؟ قال : إي والله لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة . قال : وحسن أيضًا . قال : ولما خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأتفوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه ، قبحهم الله وأخزاهم ، وقد فعل .

ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعى بن عامر ، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها ، فقالوا : ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه ، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ، ومن أبي قاتلناه أبذًا حتى نفضي إلى موعود الله . قالوا : وما موعود الله ؟ قال : الجنة لمن مات على فتال من أبى ، والظفر لمن بقى . فقال رستم : قد سمعت مقالتكم ، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا ؟ قال : نعم ، كم أحب إليكم ؟ يومًا أو يومين ؟ قال : لا ، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . فقال : ما سن لنا رسول الله على أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث ، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل ، فقال : أسيدهم أنت ؟

### (افتتاحية العدد)

قال : لا ، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم ، فاجتمع رستم برؤساء قومه ، فقال : هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل ؟ فقالوا : معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب ، أما ترى إلى ثبابه ؟ فقال : ويلكم لا تنظروا إلى الثياب ، وانظروا إلى الرأى والكلام والسيرة . إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ، ويصونون الأحساب . ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلاً فبعث إليهم حذيفة بن محصن فتكلم نحو ما قال ربعى . وفي البوم الثالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل . قال فيه رستم للمغيرة : إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل ، فقال : من يوصلني إليه وله درهما ؟ فلما سقط عليه غرق فيه ، فجعل يطلب الخلاص فلا يجده ، وجعل يقول : من يخلصني وله أربعة دراهم ؟ ومثلكم كمثل تعلب ضعيف دخل جحرًا في كرم فلما رآه صاحب الكرم ضعيفًا رحمه فتركه ، فلما سمن أفسد شيئًا كثيرًا فجاء بجيشه ، واستعان عليه بغلمانه فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله ، فهكذا تخرجون من بلاننا . ثم استشاط غضبًا وأقسم بالشمس لأقتانكم غدًا . فقال المغيرة : ستعلم . ثم قال رستم للمغيرة : قد أمرت لكم بكسوة ، والأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا . فقال المغيرة : أبعد أن أوهنا

ملككم وضعفنا عزكم ، ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيدًا على رغمكم .

وفي رواية: أن رستم بعث الى سعد: ابعثوا لنا رجلاً من عقلاتكم يبين لنا ما جاء بكم. فقال المغيرة بن شعبة من أنا ، فعبر اليهم فقعد مع رستم على

السرير فنخروا وصاحوا ، فقال : إن هذا لم يزدني رفعة ولم ينقص صاحبكم ، فقال رستم : صدق ، وما جاء بكم ؟ فقال : إنا كنا قوما في شر وضلالة ، فبعث الله إلينا نبيًا فهدانا الله به ورزقنا على يديه ، فكان فيما رزقنا حبة تنبت في هذا البلد ، فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا : لا صبر لنا عنها أنزلونا هذه الأرض حتى نأكل من هذه الحبة ، فقال رستم : إذا نقتلكم . قال : إن قتلتمونا دخلنا الجنية ، وإن قتلناكم دخلتم النار وأديتم الجزية نخروا الجزية . قال : فلما قال : وأديتم الجزية نخروا وصاحوا ، وقالوا : لا صلح بيننا وبينكم . فقال رستم : وعبر إليكم ، فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهم .

وهذا النعمان بن مقرن يبلغ الفرس فيقول: الله رحمنا فأرسل إلينا رسولاً يدلنا على الخير ويأمرنا به ، ويعرفنا الشر وينهانا عنه ، ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة ، فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين ؛ فرقة تقاريه ، وفرقة تباعده ، ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص ، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث ، ثم أمر أن ينهد إلى من خالفه من العرب ويبدأ بهم ، ففعل ، فدخلوا معه جميعًا على وجهين مكره عليه فاغتبط وطائع إياه فازداد ، فعرفنا جميعًا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق ، وأمرنا أن نبدأ الذي كنا عليه من العداوة والضيق ، وأمرنا أن نبدأ

بمن يلينا من الأمم فندعوهم السي الإنصاف ، فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين وقبّح القبيح كله ، فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من أخر شر منه الجزية فإن أبيتم فالمناجزة . وإن أجبتم السي ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه



على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم ، وشاتكم ويلادكم ، وإن أتيتمونا بالجزية قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم . قال : فتكلم يزدجرد فقال : إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل

عددًا ولا أسوأ ذات بين منكم ، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم ، لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم . فإن كان عددكم كثر فلا يغرنكم منا ، وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم ، فأسكت القوم ، فقام المغيرة بن شعبة فقال : أيها الملك ، إن هولاء رعوس العرب ووجوههم ، وهم أشراف يستحيون من الأشراف ، وإنما يكرم الأشراف الأشراف ، ويعظم حقوق الأشراف الأشراف ، وليس كل ما أرسلوا له جمعوه لك ، ولا كل ما تكلمت يه أجابوك عليه ، وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك ، فجاوبني فأكون أنا الذي أبلغك ويشهدون على ذلك . إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالمًا ، فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا ، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع ، كنا نـ أكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات ، ونرى ذلك طعامنا ، وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض ، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم ، ديننا أن يقتل بعضنا بعضًا ، وأن يبغى بعضنا على بعض ، وإن كان أحدنا ليدفن ابنت وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه ، وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك فبعث الله إلينا رجلاً معروفًا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده ، فأرضه خير أرضنا ، وحسبه خير أحسابنا ، وبيته خير بيوتنا ، وقبيلته خير قباتلنا ، وهو نفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا ، فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد ، أول ترب كان له الخليفة من بعده فقال وقلنا ، وصدق وكذبنا ، وزاد ونقصنا ،

فلم يقل شينًا إلا كان ، فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه ، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين ، فما قال لاننا فهو قول الله ، وما أمرنا فهو أمر الله ، فقال لنا : إن

ربكم يقول : أنا الله وحدى لا شريك لى ، كنت إذ لم يكن شيء ، وكل شيء هالك إلا وجهى ، وأنا خلقت كل شيء وإلى يصير كل شيء ، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي ، والمحلكم داري دار السلام ، فنشهد عنيه أنه جاء بالحق من عند الحق ، وقال : من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم ، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم ، ومن أبي فقاتلوه فأنا الحكم بينكم ، فمن قتل منكم أدخلته جنتى ، ومن بقى منكم أعقبته النصر على من ناوأه . فاختر إن شئت الجزية وأنت صاغر ، وإن شنت فالسيف ، أو تسلم فتنجى نفسك . فقال يزدجرد : أتستقبلني بمثل هذا ؟ فقال : ما استقبلت إلا من كلمني ، ولو كلمني غيرك لـم أستقبك بـ. فقال : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم ، لا شيء لكم عندي . وقال : اتتونى بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات المدائن ، ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أنبي مرسل إليه رستم حتى يدفنه وجنده في خندق القادسية وينكل به وبكم من بعد ، ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور . شم قال : من أشرفكم ؟ فسكت القوم ، فقال عاصم بن عمرو وافتات ليأخذ التراب أنا أشرفهم .

فكان في أخذه التراب فأل حسن أن أخذ الله بلادهم للإسلام . هذه لمحة من صفحات طويلة ؛ لنعلم أن دعوة الإسلام جلية في كل جزئيات وتشريعاته ، حتى في الحرب ، وذلك قليل من كثير ، وغيض من فيض . والله من وراء القصد .

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .. فإن الخير كل الخير في الفقه في الدين ، الفقه الذي يدعو الى العمل ، ويحقق الخشية من الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [ فاطر : ٢٨ ] .

فيعبد المؤمن ربه رغبة ورهبة وحبًا ، وخوفًا وطمعًا ، ويستعين العبد بربه وخالقه في تحقيق ذلك كله وفي الاستمرار والدوام عليه حتى يأتيه البقين ، فيلقى الله عز وجل وهو عنه راض ، فتتلقاه ملاكة الرحمة بالبشرى : ﴿ إِنَّ النِينَ قَالُوا رَبِّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَلُ عَنَهِمُ الْمَلاَكِةُ أَلا بالبشرى : ﴿ إِنَّ النِينَ قَالُوا رَبِّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَلُ عَنهِمُ الْمَلاَكِةُ أَلا بالبشرى : ﴿ إِنَّ النِينَ قَالُوا رَبِّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَلُ عَنهمُ الْمَلاَكِةُ أَلا اللَّهُ عَنهمَ الْمُلْكَمُ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَدْعُونَ ﴿ لَنُهُ مِن عَفُور رَحِيم ﴾ [ فصلت : ٣٠ - ٣٢] ،

ولهذا كان الخير ، وكاتت السعادة في الدنيا والآخرة في فقه يوصل الى هذه الغاية ، ويحقق الفلاح والنجاح للعبد ، بينما أكثر الناس في خسران مبين ، ضلوا عن الإيمان وعن العمل الصالح فباعوا بالخسران : ﴿ النَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤمنُونَ ﴾ [ الأنعام : ١٢] .

ولهذا حثنا النبي على التفقه في دين الله عز وجل علما وعملاً ودعوة ، فقال : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » وبين أن هذا الخير يأتي من عند الله ، بهدايته وتوفيقه ، وأن الرسول علم مبلغ لما أعطى الله من هذا الخير ، فقال في نفس الحديث : «وإنما أنا قاسم والله يُعطي » . وبين أن هذا الخير لن ينقطع في هذه الأمة ، فقال : «ولن تزال هذه الأمة قاتمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . ومراد النبي في ليس عموم الأمة ، وإنما الطائفة المنصورة الناجية بدليل قوله في رواية أخرى : «ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم

من الفقه أن يشغل الإنسان وقته فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويعلم أن الاخرة خيرا وأبقى فيسعى وأبقى فيسعى إلى كل ما يقربه إلى الله من العمل الصالح

# 110001

بقلم: د/ جمال المراكبي

على ذلك  $_{\rm N}$  . وهي الطائفة التي تحفظ دين الله وتقوم عليه علمًا وعملاً ودعوة رغم تواتر الفتن ، حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم فيقتل المسيح الدجال .

الغاية من الخلق:

اللّه سبحاته وتعالى خلق الخلق لغاية وحكمة هي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ، قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مَنْ مُزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتِينُ ﴾ [ الذاريات : ٥٠ - ٥٠ ] .

وهذه الغاية تشمل الخلائق جميعًا ، ولا يختص الجن والإنس إلا بعبودية الاختيار التي هي مناط الابتلاء والاختبار وعليها مدار التكليف ، وهي الأمانة التي أشفقت الخلائق جميعًا من حملها ، وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً ؛ ولهذا كان تأويل قوله تعالى : ﴿ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ ﴾ بمعنى الا لآمرهم بعبادتي ، ثم يكون الابتلاء ، فمنهم من يحقق العبودية الله حقًا ، ومنهم من يرفضها ويتحلل منها ومن تكليفاتها .

وعلى هذا فالعبادة تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول: عبادة عامة جبل الله عليها الخلاصق فلم يشذ عنها أحد ، فكل ما في الكون خلقه وملكه وفي قبضته وتدبيره وتصريفه ، يحكمهم الله سبحاته بإرادته وقدره: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ يس : ٨٢] .

والقسم الثاني: عبادة اختيار، وهي التي اختص بها الإنس والجن، وأشفقت الكاتنات جميعًا منها ومن حملها، وهي التي عليها مدار الاختبار والابتلاء كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبِلُوكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً ﴾ [ الملك: ٢]، وقد جمع الله سبحاته نوعي العبادة في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسَنَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ

ولا يفرط المسلم في فريضة فرضها الله عز وجل عليه، الا إذا كان عاجزا عجزا يزيل عنه التكليف بها، ولا ينشغل بنوافل الطاعات عن آداء الفرائض المكتوبات وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجْرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ قَمَا لَهُ مِن مُكْرِم إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشْنَاءُ ﴾ [ الصح :

ولا شك أن العبودية الاختيارية هي أشرف القسمين لا يقوم بها إلا من وفقه الله وحده وأكرمه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، ولهذا كانت أعظم منزلة يتطلع إليها العباد ، وقد حقق النبي المثل الأعلى فيها فوفقه الله إليها ، وجعله لعباده أسوة حسنة ، وقدوة يقتدي به المفلحون من عباده ، وشرفه الله تعالى بها في الدنيا والآخرة ، فنال بها أشرف مقام ، ففي مقام الوحي وأنزل القرآن : والآخرة ، فنال بها أشرف مقام ، ففي مقام الوحي وأنزل القرآن : ﴿ الْحَهُ لِلّهُ الذِي الزّلُ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عَوْجَا ﴾ [ الكهف : ﴿ المَهْ الله الله الله الله الله الذي نزل الفُرقان عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيدًا ﴾ [ الفرقان : ١ ] ، ﴿ تَبَارِكُ الدّي نَزلَ الفُرقان عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيدًا ﴾ [ الفرقان : ١ ] .

وفي مقام الدعوة إلى اللَّه : ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا

يكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ [ الجن : ١٩ ] .

وفي مقام التحدي : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مُمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مُن مُثْلِهِ ﴾ [ البقرة : ٢٣ ] .

وفي مقام الإسراء : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أُسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَلاُّ مَنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ [ الإسراء : ١ ]

وفي مقام الحفظ والكفاية : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافَ عَبْدَهُ ﴾ [ الزمر : ٣١ ] . وفي الآخرة شرفه بها فبعثه مقامًا محمودًا ، وخصه بمنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد نال شرف الدنيا والآخرة وهي منزلة الوسيلة .

العبادة لب التوحيد ، وحق الله على العبيد :

فتوحيد الله عز وجل يقتضي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسماته وصفاته ، والعبادة هي طاعة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .

فمن عرف الله تبارك وتعالى ربًا خالقًا رازقًا مالكًا مدبرًا متصرفًا في شنون خلقه ، وعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أفرده سبحاته وتعالى بالعبادة .

ومتى أقر العبد بتوحيد الله عز وجل ، وتوجه إليه وحده بالعبادة فقد حقق الإيمان الذي هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح

من فقه التعبد التحقق من شروط العبادة، وشروط صحتها وشروط كماها وتمامها، فلا تقوم العبادة الا بتحقيق الإخلاص لله تعالى....

والأركان ، وصار عابدًا لله سبحاته بقلبه وجوارحه وكل كياته . « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد ، ألا وهي

القلب » . البخارى .

وأكثر أهل الكفر يؤمنون بوجود الله وبربوبيته ، وببعض أسمائه وصفاته ، ولكنهم مع ذلك لا يسلمون له بالوحدانية ، بل يشركون معه غيره في العبادة ، فيقعون في تناقض عجيب ، قال تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [ الزخرف : ٩] ، وهم مع ذلك ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَتِنَّا لْتَارِكُوا آلِهَيْنَا لِشَاعِرِ مُجْتُون ﴾ [الصافات: ٣٥، ٣٦]، ويقولون: ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءَ عُجَابٌ ﴾ [ ص : ٥ ] ، ويبررون الشرك بِاللَّهِ فَيقُولُونِ : ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْقَى ﴾ [ الزمر : ٣ ] .

ولأجل هذا كانت دعوة الرسل جميعًا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، ونبذ ما يُعبد من دونه : ﴿ ولَقَدْ بَعْثُنَا فِي كُلُّ أُمَّةً رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنْيُواْ الطَّاعُوتَ ﴾ ، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِّكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي الِّنِّهِ أَنَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ ﴾ [ الأنبياء : ٢٥ ] .

فالعبادة خالص حق الله سبحاته ، لا ينبغي صرفها لغيره ، وفي هذا يقول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل : « هل تدرى ما حق الله على عباده ؟ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » .

عجز الإنسان عن أداء هذا الحق على الوجه الأكمل:

والإنسان مهما أوتي من قوة لا يستطيع القيام بواجب العبادة على الوجه الأكمل الذي يستحقه الله عز وجل ، ولو صرف حياته كلها في طاعة الله ، ولهذا كان المؤمن محتاجًا لمعونة ربه وهدايته دائمًا للقيام بهذا الحق ، ولهذا علمنا الله أن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ اهْدِنَا الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمَ ﴾ [ الفاتحة : ٥، ٢ ] .

وعلمنا النبي على أن نقول دبر كل صلاة : ﴿ اللَّهُمُ أَعْنَى عَلَى ذَكَرُكُ وشكرك وحسن عبادتك ». وأن نستغفر الله دبر كل صلاة معتذرين عن هذا التقصير ، متمثلين قول الملاكة الذين عبدوا الله طيلة عمر الدنيا : « سبحاتك ما عبدناك حق عبادتك ، إلا أنا لا نشرك بك شيئا » .

ولهذا كلما نظر الإسمان إلى منة الله وتوفيقه ، ونظر إلى ضعف نفسه وتقصيره ، كلما كاتت عبادته لله أكمل : « أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ،

• من كمال العبادة النصح لله عز وحل فيها، فيؤدي الواحيات على أكمل وحوهما. ويتقى المحارم كلها يدفعه لذلك كمال محيته لله وكمال خوفه وخشيته منه.

لأجل هذا كان من فقه التعبد التحقق من شروط العبادة ؛ شروط صحتها ، وشروط كمالها وتمامها ، فلا تقوم العبادة إلا بتحقيق الإخلاص لله تعالى وبتجريد متابعة النبي في فيها ، فمن ترك الإخلاص فهو مشرك يريد بعبادته غير الله ، ومن ترك متابعة النبي فعبادته مردودة عليه : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » .

ومن كمال العبادة النصح لله عز وجل فيها ، فيؤدي الواجبات على أكمل وجوهها ، ويتقي المحارم كلها ، يدفعه لذلك كمال محبته لله ، وكمال خوفه وخشيته منه ورجائه لما عنده من النعيم ، ويترتب على ذلك أن يجتهد العبد كذلك في التقرب إلى الله تعالى بفعل السنن ونوافل الطاعات وترك المكروهات ، ثم يسعى بعد ذلك بالنية الصادقة الخالصة إلى أن تكون الأعمال المباحات مما يطلب بها رضاء ربه فتكون كالقربات المندوبات ، متمثلاً قول النبي في السعد : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها ، حتى ما تجعل في في امرأتك » . وقوله : «وفي بضع أحدكم صدقة » .

فيتوصل العبد بذلك إلى مقام يعبد فيه الله كأنه يراه ، وهو مقام الإحسان في العبادة ، ولا يصدق العبد في ذلك إلا بشهود منة الله تعالى عليه ومعونته وهدايته والاعتراف بعجز نفسه وتقصيرها على الوجه الذي بيناه .

ومن فقه التعبد أن يحرص الإنسان على فعل الواجبات وترك المحرمات ؛ لأنه يعلم أن ذلك أحب ما يتقرب به العبد إلى الله ، وهو طريق محبته وولايته : « وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه » . رواه البخاري .

فلا يفرط في فريضة فرضها الله عز وجل ، إلا إذا كان عاجزًا عجزًا يُزيل عنه التكليف بها : ﴿ لاَ يُكَلَفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا يُزيل عنه التكليف بها : ﴿ لاَ يُكَلَفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتَ ﴾ ، ولا ينشغل بنوافل الطاعات عن أداء الفرائض المكتوبات ، فمن انشغل بالنوافل عن فمن انشغل بالنوافل عن الفرائض فهو مغرور ، فكيف بمن اشتغل عن الفرائض بمباحات الدنيا وزينتها أو اشتغل عنها بما لا يحبه الله ولا يرضاه .

ومن الفقه أن يشغل الإنسان وقته فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ، ويعلم أن الآخرة خير وأبقى ، فيسعى إلى كل ما يقربه إلى الله من العمل الصالح ، فيحفز نفسه ويتنافس مع غيره من عباد الله المؤمنين في فعل

العبادة خالص
حق الله سبحانه
لا ينبغي صرفها
لغيره، ولانجل
هذا كانت دعوة
الرسل جميعا
الرسل جميعا
وحده لا شريك
له، ونبذ ما

الخيرات لنيل الدرجات والمنازل العالية في جنات النعيم.

والمؤمن يعلم أن ناسًا أتعبوا أنفسهم في عبادة الله تعالى بغير علم وبغير هدى من الله فضلوا وأضلوا ، ولا تزال آثارهم في الصوامع والمعابد والأديرة ، وهؤلاء لا ينفعهم عملهم يوم القيامة : ﴿ وُجُوهُ يَومَبَذِ خَاشِعَة ﴿ وَالمعابِد وَالأَديرة ، وهؤلاء لا ينفعهم عملهم يوم القيامة : ﴿ وَجُوهُ يَومَبَذِ خَاشِعَة ﴾ [ الغاشية : ٢- ؛ ] ، ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِن عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنثُورًا ﴾ [ الفرقان : ٢٣ ] .

والمؤمن يعلم أن عمره محدود ، ونوافل الطاعات كثيرة ومتنوعة ، فيحرص على الأعمال المضاعفة الأجور ، والعمل في الأوقات المفضلة بقدر ما يتيسر له مع بذل الجهد وشحذ الهمة ، وترك التكاسل والتواني ، وذلك لبلوغ أعلى الدرجات .

فيحرص على أن يكون عمله موافقًا للسنة ، بعيدًا عن البدع ؛ لأن كل بدعة ضلالة ، ولأن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة .

شهوات النفس وحظوظها تمنع من تمام العبادة :

فالنفس تدعو إلى الطغيان ، وإلى التفلت من الواجبات ، فـترى بعض الناس يسترسلون مع شهواتهم ، في كل واد يهيمون ، لا هم لهم إلا الشهوة والمتعة الزائلة ، يحيون كالأنعام ، بل هم أضل ، وترى فريقا من الناس يقتل رغبات نفسه ويقهرها على الطاعة ، ولكن على غير هدى ، فيبتدعون ، ويخرجون عن منهاج الشرع ، كالرهبان ومن على شاكلتهم من أهل التصوف ، وقد قال تعالى عن هؤلاء : ﴿ وَرَهْبَاتِيَةُ البَّدَعُوهَا مَا كَتَبّنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلّا البّيغَاء رضوانِ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَائِتَهَا ﴾ [ الحديد : ٧٧] .

ولهذا حذر النبي الشيخ أصحابه من هذا المنهج ، فقال : «خذوا من الأعمال ما تطيقون » . وقال الشيخ : «يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » .

أما أهل السنة المتبعون لهدي النبي في فيسعون لتهذيب أنفسهم ، مستعينين بالله تعالى ، مقتفين أثر النبي في ، لا يقتلون الرغبات البشرية ، بل يوجهونها لتكون عونا لهم على طاعة الله ، متمسكين بقول النبي في : « أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وأتروج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

وللحديث بقية .

بقلم د. عبد العظيم بدوي

الحلقة رقم (٢)

﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْبَهِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْبَهِينِ ۞ فِي سِدْرٍ تَحْضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَنفُودٍ ۞ وَظَلَ تَمَدُّورِ ۞ وَمَآءِ مَسْكُوبِ ﴾ وَفَكِهَ وَ كَثِيرَةِ ۞ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا تَمْتُوعَةِ ۞ وَفُرُضِ مَرْفُوعَةِ ۞ إِنَّا أَسَأَتُهُنَّ إِسَانَا ۞ غَمَلْتَهُنَ أَبْكَارًا ﴾ عُزًّا أَثْرًا ﴾ لِأَسْحَبِ الْبَدِينِ ۞ ثُلَةٌ مِنَ الْأَوْلِينَ ۞ وَثُلَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۞ وَأَصْعَنُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ۞ فِي سَوْمِ وَتَجِيدٍ ۞ وَظِلِ مِن يَحْمُومِ ۞ لَا بَارِهِ وَلَا كَرِيمِ ۞ إنَّهُمْ كَانُواْ مَثَلَ ذَلِكَ مُثَرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُسِرُّونَ عَلَى لَلِمَتِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَثُولُونَ أَيِنَا مِثْنَا وَكُنَّا تُسُرَابًا وَعِفَاسًا أَوَنَا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ بَوْمِ مَّعْلُومِ ٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الشَّالُونَ المُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُومٍ ۞ فَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَرْمُونَ عَلَيْهِ مِنَ المُسِيمِ فِي مُنَارِيُونَ مُثرِبَ الْمِيمِ فِي مَنَا نَزَلُمْ بَيْمَ النِّينِ ١٠٥٠

> ولا ذكر ربنا سبحاته ما أعد من النعيم للسابقين المقربين ، أتبع ذلك بذكر ما أعد الأصحاب اليمين ، فقال تعالى: ﴿ وَأَصْمَابُ النِّمِينَ مَا أَصْمَابُ النمين ﴾ ، ما أدراك ما هم وما لهم عند الله ، ﴿ فِي سِدْر مَّدْضُودِ ﴾ والسدر : شُجِرُ النبق ، وهو معروف ، ومنه سدرة المنتهى ، والمخضود الذي لا شوك فيه . ﴿ وَطَلَّحَ مُنْضُودٍ ﴾ وهو الموز ، منضود : أي متراكم الثمر . ﴿ وَطَلَّ مُمَدُودٍ ﴾ قال ﷺ : « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » . [ متفق

● ﴿ وَمَاء مُسْكُوبِ ﴾ : مصبوب يجري دائمًا في غير أخدود . ﴿ وَفَاكِهَةً كُثِّيرَةً ۞ لا مَقَطُوعَةً ولا مَمْتُوعَةً ﴾ لا تُقطع في زمن ، ولا تُمنع لغلو ثمن ، فبعض الناس يمر في الأسواق فيرى الفاكهة مصفوفة ، وليس معه ثمنها ، فيقول لها : موعدنا الجنة إن شاء الله ، وأحيانا يشتهي الرجل

الفاكهة ، ويملك ثمنها ، ولا يجدها ؛ لأنها مقطوعة ، ليس هذا الوقت وقتها ، فهذا حال الناس مع الفاكهة في الدنيا ، أمَّا فاكهة الجنة ف ﴿ لا مَقَطُوعَةً وَلَا مَمْنُوعَةً ﴾ . ﴿ وَفُرْشُ مُرْفُوعَةً ﴾ على الأسِرة ، كما قال تعالى : ﴿ فَيِهَا سُرْرٌ مُرْفُوعَةً ﴾ [ الغاشية : ١٣ ] ، قد فرشت بالحرير والسندس والإستبرق . ﴿ إِنَّا أَنشَاتًا هُنَّ إِنشَاء ﴾ قال العلماء : لم يسبق ذكر للنساء حتى يعود الضمير في ﴿ أَنشَاتًا هُنَّ ﴾ عليه ، فكيف أتى بالضمير ؟ قالوا : لما كان من المعلوم أن الفُرش لا تطيب إلا بمن عليها ، اكتفى بذلك عن ذكر هن ، وأعاد الضمير عليهن ، قالوا : والضمير يصلح للعود على الحور العين ، فيكون المعنى : إنا أنشاناهن إنشاء من غير أب ولا أم ، وإنما بالكلمة ، كلمة كن ، ويصلح الضمير للعود على نساء الدنيا ، فيكون المعنى : إنا أنشأناهن بعد البعث إنشاء جديدًا ، وخلقًا أخر ، غير الذي كنّ





랢

عليه ، ﴿ فَجَعَلْنَاهُنَ أَبُكَارًا ﴾ كلما فضت عادت بكرًا ، ﴿ عُرْبًا أَثْرَابًا ﴾ والعُرْبُ : هي المتحببة إلى زوجها ، لا تدغ شيئًا يحببها إليه إلا فعلته . وكُلْهن أشراب ، أي : في سن واحد ، شابات أبكار ، لا يدركهن الشيب ولا الهرم ، بل يزددن كل يوم حسنا وجمالاً ، وفتوة وشبابًا . وهذا كله ﴿ لأصحاب اليمين ﴾ . وهم أكثر عددًا من السابقين ، فهم ﴿ ثُلُةً مّن الأولِين ﴿ وثُلُةً مّن الأولِين ﴿ وثُلُةً مّن الأولِين ﴿ وثُلُةً مّن الأولِين ﴾ .

وعلى طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ، عطف ربّنا سبحانه على ذكر أصحاب اليمين ، ذكر أصحاب الشمال ، فقال سبحانه : ﴿ وأصحابُ الشَّمَالِ مَا أصحابُ الشَّمَالِ ﴾ ما هم وما أدراك ما لهم ؟ ﴿ فِي سَمُوم وَحَمِيم ﴾ والسموم : هو الهواء الحار الساخن ، الذي يتخلل مسام الأبدان . والحميم : الماء المار المغلى ، الذي اشتدت درجة غلياته ، ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ [ الحج : ٢٠ ] ، ﴿ وَظِلْ مُن يَحْمُوم \$ لا بارد ولا كريم \$ ، واليحموم : هو الدخان الأسود ، ليس طيب الهبوب ، ولا كريم المنظر ، كما قال تعالى : ﴿ انطلقوا إلى ظلُّ ذي ثُلاثُ شُعْبِ ﴿ لا ظليل ولا يُغْنِي مِن اللَّهَبِ ﴾ [ المرمسلات : ٣٠، ٣١ ] ، وإنما استحقوا ذلك ب ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرفِينَ ﴾ كانوا معتقدين أنها حياة واحدة إذا انتهت فلا حياة بعدها ، فأعطوا أنفسهم حظها مما يشتهون(١) ، ﴿ وَمَا لَـهُ فِي الآخرة مِنْ خَلَق ﴾ [ البقرة : ٢٠٠ ] ، ﴿ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْحَسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [ الزمر : ١٥ ] ، قال تعالى : ﴿ وَيَوْمُ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّار أَذْهَبُتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمَتَعَتَم بِهَا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الْحَقّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [ الأحقاف :

 (١) ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِينَ لَبُسَ لَهُسَمْ فِي الآجِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَمِطَ مَا صَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَالُواْ يَعْتَلُونَ ﴾ [ هود : ١٩ ] .

• ﴿ وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحَنْثِ الْعَظِيمِ ﴾ أى : الذنب الكبير ، وهو الشرك . ﴿ وكاتوا يَقُولُونَ أَيْدُا مِنْنَا وَكُنَّا ثَرَابًا وَعَظَّامًا أَتنَّا لَمَبْغُوثُونَ ﴿ أَو آبَاؤُنَا الْأُولُونَ ﴾ ؟ ﴿ إِنْ هَـذَا الْأَ سخر مبين ﴾ [ المائدة : ١١٠ ] ، قال الله تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ قُلْ إِنَّ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ ﴾ ، ﴿ أَنتُمْ وآب اؤكم الأقدم ون ﴾ [ الشعراء : ٧٦] ، ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمَ مُعَلُومٍ ﴾ كما قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ أَيْذًا مِتْنَا وكنا ترابًا وعظامًا أينا لمبغوثون ﴿ أَو آباؤنا الأولُونَ ﴿ قُلْ نَعْمُ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ۞ فَإِنْمَا هِي زَجْرَةُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [ الصافات : ١٥-١٩ ] . وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ لا إِلَّهُ إلا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حَدِيثًا ﴾ [ النساء : ٨٧ ] . وقال تعالى : ﴿ قُلْ بِلِّي ورَبِّي لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتَنبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰكَ عَلَى اللَّه يسبير ، فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذُلِكَ يَوْمُ التَّغَابُن ﴾ [ التّغابن : ٧- ٩ ] .

♦ فَمْ إِنَّكُمْ أَيْهَا الصَّالُونِ الْمُكَذَّبُونَ ﴾ بيوم الدين ﴿ لَأَكُلُونَ مِن شَجْرِ مُن رَقُومٍ ﴾ ، وهي ﴿ شَجْرَةٌ تَخْرَجُ فِي أَصْلُ الْجَحِيمِ طُلُعُهَا كَأَنَّهُ بِرُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ [ الصافات : ٢٠] ، تغلي في بطونهم ، ﴿ كَالْمُهُلُ يَغْلَي فِي الْبُطُونِ ﴾ ، ومع هذا كله ﴿ فَمَالِنُونَ مِنْهَا الْبُطُونِ ﴾ ، ﴿ ثُمُ إِنْ لَهُمْ عَلَيْهَا أَشُوبُا مَنْ حَمِيمٍ ﴾ [ الصافات : ٢٧] ، عَلَيْهَا أَشُوبُا مَنْ حَمِيمٍ ﴾ [ الصافات : ٢٧] ، والمعنى : أنهم يشربون من الحميم كثيرًا . و﴿ هَذَا وَالمعنى : أنهم يشربون من الحميم كثيرًا . و﴿ هَذَا نَزُلُهُمْ يَوْمُ الدّينِ ﴾ والنزل : أحسن ما يعد نَزلُهُمْ يَوْهُ الدّينِ ﴾ والنزل : أحسن ما يعد كَرَاوُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَتِذَا كُنَا عَظَامًا وَرُفَاتُوا أَتَذَا كُنَا عَظَامًا وَرُفَاتًا أَبِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴾ [ الإمراء : وَرَفَاتًا أَبِنًا لَمْبَعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴾ [ الإمراء :

أجارنا الله وإخواننا المسلمين من هذا النزل ، وجعل لنا جنات الفردوس نزلاً .







# بقلم الرئيس العام: محمد صفوت نور الدين

أخرج البخاري في «صحيحه » عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « إذا أسلم العبد فحسن إسلامه ؛ يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها (١) ، وكان بعد ذلك القصاص ؛ الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ، والسيئة بمثلها ، إلا أن يتجاوز الله عنها » .

ورواه الدارقطني بلفظ: «ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ، ومحا عنه كل خطيئة زلفها » .

وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه(٢) ؛ كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ، ثم كان بعد ذلك القصاص ؛ الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها » .

قال أبن حجر: والحديث تضمن كتابة الثواب، ولم يتعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقًا على إسلامه، فيقبل ويثاب إن أسلم، وإلا فلا. (وهذا أقوى).

قال ابن المنير: إن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرًا، فلا ماتع منه كما لو تفضل عليه ابتداءً من غير عمل، كان يعمل وهو قادر، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة خير موفى الشروط.

قال ابن بطال: للّه أن يتفضل على عباده بما يشاء، ولا اعتراض لأحد عليه.

واستدل بعض أهل العلم بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين ، كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح ، وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح ، بل يكون هباء منثورًا ، فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافًا إلى عمله الثاني .

قال المازري: الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يُثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه ؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفًا لمن يتقرب إليه ، والكافر ليس كذلك .

<sup>(</sup>١) أي : قدمها ، وهي تطلق على الحسنة والسيئة

 <sup>(</sup>٢) أي : دخل في الإسلام ظاهرًا وباطنًا ، وفي ذلك قال النجي ﷺ : « الإحسان أن تعبيد
 الله كانك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ..

أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضى الله عنهما ، يقول : سمعت رسول الله على يقول: « من لقى الله وهو لا يُشرك به شيئًا دخل الجنبة ، ولم تضره معه خطيئة ، كما لو لقيه وهو مُشرك به دخل النار ، ولم تنفعه معه حسنة ». والحديث صحيح قاله الشيخ شاكر وغيره ، وله شواهد عند البخاري من حديث معاذ ، وعند مسلم من حديث جابر وحديث أبى ذر ، وعند أحمد من حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وأنس ، وعطية بن عامر ، وسلمة بن نعيم ، وخزيمة ، وأبي أيوبٍ ، وأبي الدرداء .

حديث عائشة في عبد الله بن جدعان :

أخرج مسلم عن عاتشة رضى الله عنها قالت : قُلت : يا رسول الله ، ابن جدعان(١) كان في الجاهلية يصل الرحم ، ويطعم المسكين ، فهل ذاك نافعه ؟ قال : (( لا ينفعه ، إنه لم يقل يومًا : رب اغفر لى خطيئتي يوم الدين ».

قال ابن حجر في (( الفتح )) : دل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر .

وقال القاضى عياض : الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يُتَّابون عليها بنعيم ، ولا بتخفيف عذاب ، ولكنهم بإضافة بعضهم للكفر كباثر المعاصى وأعمال الشر وأذى المؤمنين وقتل الأسبياء والصالحين يزدادون عذابًا كما قال تعالى : ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ [ المدثر : ٢٢ ] ، وكذلك الكافر يعذب بكفره ثم يزداد إجرامه وإفساده في الأرض وعتوه وكثير إحداثه في العباد والبلاد ، فلذلك يعذب أشد العذاب كما قيل في فرعون ، ومن

(١) عبد الله بن جدعان : أحد أجود المشهورين في الجاهلية ، أدرك النبي ﷺ قبل النبوة ، وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم يأكل منها الطعام القائم والراكب ، فوقع فيها صبي ففرق ، وكان من بني مرة أقرباء عائشة رضى اللَّهُ عنها ، وله أخبار في الكوم . انظر : " الأعلام " للزركلي .



لم يكن بهذه السبيل عذب بقدر كفره ، فكان أخف عذابًا ممن عذب أشد العذاب ، فليس إذًا عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل وإن اشتركا في الكفر ، ولا عذاب عاقر الناقة من قوم تمود كعذاب غيره من قومه ، ولا عذاب فتلة عيسى(١) ويحيى وزكريا وغيرهم من الأبياء كغيرهم من الكفار ، فيهذا تتوجه خفة العذاب لا أنه على المجازاة على أفعال الخير

• وعن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله ، هل نفعت أبا طالب بشيء ، فإنه كان يحوطك ويغضب لك وينصرك ؟ قال : « نعم ، هو في ضحضاح من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ». وفي رواية لمسلم: « لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ، فيجعل في ضحضاح من نار ، يبلغ كعبيه ، يغلى منه دماغه » .

### أخلاق العرب في الجاهلية !!

من أخلاق العرب في الجاهلية : الكرم حيث كانوا يتبارون فيه ويفتخرون به ، ويتناشدون فيه الأشعار فخرًا وامتنائا ، وكان الرجل إذا جاءه الضيف وليس عنده من المال إلا نافته التي هي دعامة حياته وحياة أسرته ، فإنه يُسرع إليها

<sup>(</sup>٢) يعني الذين قتلوا من شبهه الله لهم ، ظانين أنه عيسي الطبيع .

فيذبحها لضيفه .

ومن صور كرمهم أنهم كاتوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات المدهشة ؛ يكفون بذلك سفك الدماء وضياع الأساب ، ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من القبائل المحيطة ، فيكون ذلك ميدان التباري بينهم .

ولذا كانوا يمتدهون بكثرة الرماد ، وجبن الكلب ، حيث تكون كثرة الرماد من النار التي تنضج طعام الأضياف ، وجبن الكلب لتعوده على وجود الضيف الغريب ، فلا ينبح إذا وجد غريبًا لأنه اعتاد عليه .

فمن أسلم من أهل الجاهلية من أصحاب تلك المكارم والفضائل نفعته تلك الأعمال ، ومن لم يسلم ومات على الكفر لم ينفعه عمله ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَتَثُورًا ﴾ [ الفرقان : ٣٣] .

عن أبن عباس أن رسول الله شق قال: « أهون أهل النار عذابًا أبو طالب ، وهو منتعل بنطيه يغلى منهما دماغه » .

وأخرج مسلم عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله في : « أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ، ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا ،

وإنه لأهونهم عذابًا » .

وفي الحديث أن أقبل الناس عذابًا يحسد بقية أهل النار ، بينما أهل الجنة لا حسد بينهم ، حيث يقول ربنا سيحانه وتعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مَنْ غِلُ إِخْوَانًا عَلَى سَرُرِهِم مُنْ غِلُ إِخْوَانًا عَلَى سَرُر مُنْ عَلَى إِخْوَانًا عَلَى سَرُر عَلَى المَدِورِهِم مَنْ غِلُ إِخْوَانًا عَلَى سَرُر مِنْ عَلَى المَدِر عَلَى اللهِ وَقَلَى المَدِر عَلَى اللهِ وَقَلَى اللهِ عَلَى سَرُر عَلَى اللهِ وَقَلَى اللهِ وَقَلْمُ وَاللّهِ وَقَلْمُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللهِ وَقَلْمُ وَلَمْ وَاللّهُ وَقَلْمُ وَلَا عَلَى اللهِ وَقَلْمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ الل

مَنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتَهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَالْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَّهَتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَالْسَا اللَّهُ ﴾ [ الأعراف : ٤٣ ] .

وفي هذا المعنى جاء الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف - يصف حال أهل الجنة - جاء فيه : « ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور ، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا ».

فالكافر إذا عمل من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه ذلك في الآخرة ؛ لأنه لم يكن مصدقًا بالبعث .

### المؤمن وثواب عمله !!

أخرج مسلم عن أنسس رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا ، وأما المؤمن يدخر له حسناته في الآخرة ، ويعقبه رزقًا في الدنيا على طاعته »

وفي رواية : « إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها » . من عمل من الكافرين عملاً صالحًا من صلة أو إطعام في وجوه المكارم ، لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرًا لم يصدق ببعث ، فمن مات

على الكفر فلا يبقى له من ثواب عمله شيء ينفعه يوم القيامة ، وإنما يجزى بما عمل من الحسنات في الدنيا ويمنع الدنيا ، ويمنع وصول ثواب عمله إلى الآخرة ما مات عليه من الكفر ، وإن كانوا يتفاوتون في العقوبة النازلة بهم في



الآخرة ، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته ، وهم يحاسبون في الآخرة لا لاحتمال رجصان كفة الحسنات أو دخولهم الجنة ، ولكن لبيان مرتبة العذاب التي تنتظرهم قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَاتُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ زدتناهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَاتُواْ يُفْسِدُونَ ﴾

قال ابن كثير : هذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم ، كما قال تعالى : ﴿ قَالَ لِكُلُّ ضَعِفَ وَلَكِن لا تَعَلَمُونَ ﴾ [ الأعراف : ٣٨] .

# لا ينتفع بنواب صالح العمل إلا من مات على الريمان !!

ولا ينتفع بنواب صالح العمل إلا من مات مؤمنا ، فما عمله في إيمانه من الصالحات فهو من أصل حسناته التي يجزى بها في الآخرة ، ومن عمل حسنة في جاهلية - أي في كفره قبل إسلامه - ثم أسلم فإنه يبقى له ثواب حسناته تلك إلى الآخرة ؛ لحديث البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتقة وصلة رحم ، فهل فيها من أجر ؟ فقال النبي على ما سلف من خير » .

### نِهُم اللَّهُ على الجؤمن والكافر ال

إذا رضي العبد بالله ربًا ، فعيده وحده ولم يشرك به شينا ؛ جعل الله سبحانه نعمه صدقة منه سبحانه على عبده ، وتجاوز عن سيئاته ، وقبل حسناته ، فدخل الجنة برحمته ، وإذا لم يرض العبد بالله ربًا فأشرك معه غيره ، فإن الله يزن عمل الكافر أمام نعمه فلا تكفي شيئًا منها ، فيدخله النار عدلاً منه سبحانه ، ولا تكفي حسنات العبد نعم ربه ، ولا ترجح بها موازينه في الآخرة ، بل هو في الذنيا يفدي أصغر النعم بكل ما يملك من الدنيا ،

بل قد بسندين فوق ما يملك ليعالج عينه إذا اشتكت ويدفع في دواء أصبعه أو قدمه من المال قناطير إن ملكها فالإيمان خير ما يرزقه العبد ، فتصبح نعم رب عليه صدقات ، ويتفضل بسببها عليه فيقبل الحسنات فيدخله الجنة بفضله وبسبب ما اكتسب من صالح عمله .

فالعمل لا يمتد نقعه إلى الآخرة إلا مع الإيمان ، سواء كان عمل القلب كالحب والخوف والرجاء ، أو عمل الجوارح كالصدقة والبر والصلة .

يقول شيخ الإسلام: إن أبا بكر رضي الله عنه كان يحب النبي على مخلصا لله ، وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه ، لا لله ، فتقبل الله عمل كان يحبه وينصره لهواه ، لا لله ، فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه : ﴿ وَسَنَجْتُبُهُا الْأَتْقَى ۞ الَّذِي يُونِي مَالَهُ يَتَرَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نُعْمَةً يُونِي مَالَهُ يَتَرَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نُعْمَةً يُونِي مَالَهُ يَتَرَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نُعْمَةً يَرْضَى ﴾ [ الليل : ١٧- ٢١] ، وأما أبو طالب فلم يتقبل منه ، فأبو بكر لم يطلب أجره وجزاءه من الخلق ، لا من النبي على ولا غيره ، بل آمن به وأحبه وكلاه وأعانه بنفسه وماله ، متقربًا بذلك إلى الله ، وطالبًا الأجر من الله ورسوله ، يبلغ عن الله أمره ونهيه ووحده ووعيده . اهد .

فهذه الأحاديث تتضافر في إثبات فضل الإسلام وعظيم نعمة الإيمان ، وأنه بها يقبل صالح العمل ويغفر الكثير من الزلل ، وأن بها يصفح عن كل سينة وقعت من العبد قبلها ، ولا يحرم أجر الحسنة التي عملها في حال كفره ، بينما لا ينتفع بالحسنة إذا لم يدخل الإسلام ولا تزول عنه المعصية التي عملها ما لم يدخل الإسلام ، فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان.

# الحكم والمتشابه دون خـــلاف وتعقيد کتبه د محمود عبد الرازق الأستاذ الساعد بقسم العقيدة والمذاهب العاصرة

كلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملك خالد

١- إما من الشُّبْهَة وهي الجهالة وعدم التمييز ، فيكون المتشابه ضد المحكم ، كقوله تعالى : ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَّا رَبِّكَ نِيَيِّن لَنَا مَا هِي إِنَّ البَقَر تَشَابَهُ عَلَيْنًا ﴾ [البقرة: ٧٠]، أي اختلط علينا ، فلا نميزه ولا نعلم نوعية المطلوب ، ومنه قوله على من حديث النعمان بن بشير: (( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يطمهن كثير من الناس » . [ أخرجه مسلم ] .

المنشابه لغة: المتشابه يرد على

معنيين لغويين :

٢- وإما من الشُّبَّه وهو التماثل في الأوصاف كقوله تعالى : ﴿ وَأَتَّوا بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ [ البقرة : ٢٥ ] أي : يشبه بعضه بعضًا في اللون أو الطعم أو الرائحة أو الكمال والجودة ، وكقوله تعالى : ﴿ تَشْابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ البقرة : ١١٨ ] ، أي يشبه بعضها بعضًا في الغي والجهالة.

المحكم والمتشابه في القرآن : ورد في القرآن ما يدل على أنه محكم كقوله تعالى : ﴿ الَّر كِتَابُ أَحْكُمُ تَ آيَاتُهُ ﴾ [ هود : ١ ] ، وورد أيضًا أنه متشابه كقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُزُّلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَثَنَابِهَا مُثَّاتِي تَقْشُعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ﴾ [ الزمر : ٢٣ ] ، وورد أيضًا ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه كقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنُ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرَ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [ آل عمران : ٧ ] .

والسؤال الذي ما زال يطرح نفسه على الأذهان : هل القرآن كله محكم أم كله متشابه ؟ أم بعضه محكم وبعضه متشابه ؟ وكيف يمكن الجمع بين هذه الآيات ، خصوصًا عندما يأتي الحديث في باب الصفات ؟ وهل موضوع المحكم والمتشابه يستدعى ما يُثَار حوله من خلاف شديد ، أو النظر إليه بصورة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله

المحكم لغة : خلاصة الدلالات اللغوية في المحكم أنه المعلوم الواضح المتميز بحدوده عن غيره ، فالحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل ، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها ؟ فيفصل بين الأشياء ويحكم على كلِّ بما يناسبه ، والحكم هو الفصل والقضاء بين المختلط من الأمور ، بحيث ينال كل ذي حق حقه ، والأحكام الأمور الواضحة البينة التي تفتقر إلى التصديق إن كان خبرًا ، وإلى التنفيذ إن كانت أمرًا .

تدعو إلى الحيرة والتعقيد ؟ وكيف نجد الحل المقتع في مذهب السلف الصالح ؟

وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات لا بد من بيان مسألة هامة تعد مقدمة ضرورية لفهم الآيات القرآنية بصفة عامة ، والمحكم والمتثابه بصفة خاصة .

# مقدمة ضرورية لفهم المحكم والمتشابه:

إن الله عز وجل خاطبنا بكلام له معنى ، فالقرآن كلام عربي مكون من ألفاظ لها معان يمستوعبها صاحب اللمسان العربي ولا يستوعبها الأعجمي ، فإذا قال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن المُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ

تحت الشُجْرَة ﴾ [ الفتح: ١٨] ، علم صاحب اللسان العربي معنى كلمة مور شجرة »، فإن سألته عن شكلها وكيفيتها ؟ فإن كان ممن بابع مع رسول الله يعينه ، وإن لم يكن قال : أنا ما رأيتها حتى أصفها ولكنها شجرة تبدو في كيفيتها كأي شجرة تنبت في الصحراء ، والحاصل أنه سيصف كيفية الشجرة من خلال رؤيتها أو رؤية مثيلها ، فمعنى لفظ الشجرة من عند العربي معلوم واضح محكم ، يميز بينه وبين لفظ البقرة أو غيره من الألفاظ ، والكيفية التي دل عليها لفظ الشجرة مغيمة الشجرة معلومة محكمة عند من رآها ، ومجهولة مشتبهة على من لم يرها أو ير لها مثيلاً ، لكن لو سألنا الأعجمي : ما معنى لفظ « شجرة » أو حتى لفظ « سبقرة » عجز عن الجواب لجهله بمغي الكلام .

وإذا قال تعالى: ﴿ أَذَٰبِكُ خَيْرَ نُرْلا أَمْ شَجِرَةُ الرَّقُومِ ﴾ [ الصافات : ٢٢ ] ، علم العربي معنى كلمة شجرة ، وأن المقصود شجرة معينة تخرج في أصل الجحيم أعدها الله الكافرين ، لكن لو سائناه عن شكلها وكيفيتها ؟ لقال : الله أعلم ، فأنا ما رأيتها وما رأيت لها مثيلاً فكيف أعرفها ؟ فأصبح معنى لفظ الشجرة محكمًا له ، والكيفية التي دل عليها اللفظ مجهولة أو غير معلومة أو متشابهة أو مختلطة ، لكن لو سألنا الأعجمي عن معنى لفظ شجرة الزقوم



لما تمكن من الجواب ؛ لأن المعنى ليس لديه ومشتبة عليه ، لا يعرفه أصلاً ، وكذلك كيفيتها متشابهة على الأعجمي من باب أولى .

إذن هناك فرق كبير بين العلم بالمعنى الذي يفهم من اللفظ ، والعلم بالكيفية التي يدل عليها اللفظ ، وعلى ذلك يسهل علينا فهم المقصود بالمحكم والمتشابه متوافقين مع المعنى اللغوي لهما ومع الفهم الصحيح لمذهب السلف الصالح ، فإذا كان المحكم هو المعلوم الواضح المعنى ، وكان المتشابه من وجهين : إما ضد المحكم من الشبهة وهي الجهالة وعدم التمييز ، وإما متشابه من الشبه وهو التماثل في الأوصاف ، كان القرآن بالضرورة كله محكم باعتبار ، وكله متشابه باعتبار ، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار آخر فهذه ثلاثة أمور

أ- القرآن كله محكم باعتبار وضوم معناه للراسنين في العلم: فلما كان القرآن كلامًا عربيًا مكونًا من ألفاظ لها معان يستوعبها صاحب اللسان العربي، كان القرآن كله محكمًا ؛ أي له معان معلومة، فكلام الله كلام له معنى يعلمه الناس ، كل على درجته في العلم وعلى ما ورد في قوله تعالى : ﴿ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ آمنُوا منكمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ دَرْجَاتٍ ﴾ [ المجادلة : 11] .

وأعلم الناس بكلام الله هو رسول الله على ومن

بعده الراسخون في العلم ، ومن الخطأ العظيم أن يدعى البعض أن معنى بعض آيات الكتاب وخصوصًا نصوص الصفات لا يعلمه أحد من البشر مطلقا لا الرمسول على ولا الصحابة رضوان الله عليهم ، ويزعمون وجوب تفويض العلم بمعنى الكلام إلى الله ، ثم يَدْعون أن هذا معتقد السلف الصالح ، فيجعلون السلف بمنزلة الجهلة الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني ، فقوله تعالى : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ البِّكُ مُبَارِكُ لُيدُبِّرُوا آيَاتِهِ ﴾ [ص: ٢٩] عام في جميع الآيات المحكمات والآيات المتشابهات ، وما لا يُعقل له معنى لا يُتدبر . وقوله أيضًا : ﴿ أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ القرآنَ ﴾ [ محمد : ٢٤ ] ، لم يستثن شيئًا منه نهى عن تدبره ، فمن تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه لم يدمه الله ، بل أمر بذلك

تقسير آية من كتاب الله أو قال هذه من المتشابه الذي لا يُعلم معناه ، ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين أن في القرآن آيات لا تعلم معناها ولا يفهمها رسول الله ﷺ ولا أهل العلم والإيمان جميعهم ، وإنما قد ينفون علم بعض الناس ، وهذا لا ريب فيه .

والقول بخلاف ذلك يلزم منه أن كلام الله بلا معنى وليس فيه حكمة معلومة يمكن للناس معرفتها وتمييزها !! وإذا كان الإنسان لا يقبل على نفسه أن

يقال له : كلامك بلا معنى ، فكيف يجيز ذلك في حق الله !! من أجل ذلك نبه الحق تبارك وتعالى على وصف كتاب بالحكمة ، وأنه جاء بمعان بليغة يمكن للبشر معرفتها ، فقال : ﴿ الر كِتَابُ أُحكمت آياته ﴾ [ هود : ١ ] ، وعلى ذلك فجميع آيات القرآن محكمات باعتبار معناها والدعوة مفتوحة لفهمها

ومدح عليه . كما أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن

وتديرها . ب- القرآن كله متشابه باعتبار تماثله في المسن : والقرآن في بلاغته وإعجازه في التعبير عن المعنى بأيسر الأساليب وأبدعها كله على نسق واحد يشبه بعضه بعضًا في ذلك ، ولذلك قبال تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَّانِي تَقَشَّعِرُّ مِنْـهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْتُنُـونَ رَبِّهُمْ ثُمَّ تَلِيـنُ جُلُودُهُمْ وقلويهم إلى ذكر الله ذلك هذى الله يهدى به من يشاءُ ﴾ [ الزمر : ٢٣ ] .

فالتشابه في الآية باعتبار تماثله في الحسن ، وفي الآية دليل على أن جميع آيات القرآن لها معان محكمة مطومة تؤثر في المستمعين ؛ لأنه لا يعقل أن تقشع الجلود وتلين القلوب من كلام مشتبه ليس له معنى في نفس السامع .

ج- القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار الكيفية فقطالتي مل عليما اللفظ: فإذا اعتبرنا المحكم هو المعلوم الواضح المعنى والمتشابه ضده وهو المجهول المعنى ، أو الذي يخفى على الناس كلهم ، ومن الشبهة وهي الجهالة وعدم المعرفة والتمييز ، بحيث يقال : المتشابه لا يعلمه إلا الله ، فإن القرآن كله - كما تقدم - سيكون محكمًا في معناه متشابها في وضوح ألفاظه وتعبيرها عن المعانى التي أراد الله إبلاغها إلى الناس كافة ، أما باعتبار الكيفية التي دلت عليها الألفاظ ، فالقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه ، فالكيفيات المتعلقة

بعالم الشهادة محكمة معلومة من خلال رؤيتها أو رؤية أشباهها وأمثالها ، والكيفيات المتعلقة بعالم الغيب كالعلم بكيفية ذات الله وصفاته ، والكيفية التى عليها الملائكة والجن ، وكيفية ما يحدث في الآخرة ، وأشكال الأشياء في الجنة والنار ، كل هذا من المتشابه المجهول بالنسبة لسائر الناس ، لكنها معلومة لله عز وجل ، ومن تم

سوف تتنوع الآيات في الإحكام والتشابه على عدة أوضاع بالنسبة للعلم بالمعنى أو العلم بالكيفية وبالنسبة لصاحب اللسان العربي أو صاحب اللسان الأعجمي.

١- فقد تكون الآيات معلومة المعنى معلومة الكيفية التي دلت

عليها ، وفي تلك الحالة تكون الآبة محكمة في المعنى ومحكمة في الكيف ، ومثال ذلك جميع آبات الأحكام ككيفية أداء الصلاة والزكاة والصيام وأفعال الحج وما شابه ذلك من العبادات أو المعاملات ، فإنها أمور محموسة في عالم الشهادة ، محكمة المعنى من خلال فهم الألفاظ الدالة عليها ، محكمة الكيفية من خلال رؤيتها أو رؤية أمثالها ، إذ قد وردت الآيات بألفاظ عربية لها معنى معلوم مفهوم ، فلو سأل مسلم أعجميًّا لا يعرف العربية عن معنى لفظ الصلاة في قوله تعالى : ﴿ الدِّينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلاة وممَّا رزَّقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [ البقرة : ٣ ] ؟ فلن يقال له بالعربية : الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ، ولكن سيعبر له عن معنى نلك بلغته حتى يفهم المراد الذي دلت عليه ألفاظ العربية ، أما العربي فلا يحتاج إلى ترجمة ؛ لأنه يفهم دلالة الألفاظ على معاتبها ، لكن لو سأل الأعجمي عن كيفية أداثها ؟ فيقال له بلغته ما معناه : أمرنا رسول الله ير بأن نحاكيه تمامًا في الكيفية ، فقال : ﴿ وَصَلُّوا كُمَا رَأْيِتُمُونِي أَصِلَى » . [ أخرجه البخاري ] .

فإذا كان المعنى الذي وردت به الآية معلومًا والكيفية التي دلت عليها معلومة أيضًا ، كانت الآية محكمة في المعنى والكيف ؛ من أجل ذلك مسميت آيات الأحكام لوضوحها ومعرفة معاتي الألفاظ التي وردت بها والكيفية التي دلت عليها ، وتجدر الإشارة إلى أن معرفة كيفية أداء الأحكام عند الراسخين في العلم على وجه الخصوص ، وعند العامة على وجه العموم قد يكون معلومًا وقد يكون مجهولاً على حسب مقدار العلم عند كل شخص ، أو مدى سؤاله لأهل العلم عن الحكم الوارد في الآيات إذا ما قرأها أو مسمع عنها ،

ولذلك قال تعالى : ﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُ مْ لا تَعْلَمُ ونَ ﴾ الذّكر إِن كُنْتُ مْ لا تَعْلَمُ ونَ ﴾ [ النحل : ٣٠ ] ، كما بين رسول الله ﷺ أن المسلم عند جهله بأمور الحلال والحرام ، وجب عليه أن يحتاط لدينه من جهالة التي لا يعلمها كثير من الشبهة التي لا يعلمها كثير من

الناس ، فقال : ١١ إن الحلل بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) . فهي شبهات إما لجهل القارئ أو أميته ، وليمت شبهات لتقصير الرمدول على في البلاغ ، أو ورود الآيات بما لا يُقهم معناه ، أو أن كلام الله كالألفاز والأهاجي ليس له معنى ، حاشًا وكلا ، وهنا يأتينا المقصود بالمحكم الذي ورد في مدورة « أل عمران » في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحكمات هن أمّ الكِتَابِ ﴾ ، فلما كاتت العبادة أصل رسالة الاسلام ، والعبادة مبنية على امتثال الأمر ، والأمر مرده إلى أيات الأحكام ، فيإن أيات الأحكام لابد أن تكون واضحة المعان واضحة الكيفية التى تحقق معنى العودية ، ولذلك كانت أم الكتاب ، وهذا دور الرميل عليهم الصلاة والمسلام توضيح كيفية العبودية التي أرادها الله من العباد ؛ لذلك يتحتم على المسلم اتباع السنة وترك البدعة حتى يقبل العمل

٣- وقد تكون الآيات محكمة في معناها دون الكيفية التي دلت عليها ؛ لأن القرآن كله محكم في معناه ، فهو كلام له معنى وليس كلامًا أعجميًا أو ألغازًا لا مبيل إلى فهمها ، لكنه من حيث الكيفية التي دلت عليها الآيات غير معلومة لأي من البشر لحكمة أرادها الله تعالى ، وفي تلك الحالة تكون الآية محكمة في المعنى ومتشابهة في الكيف ، فما عاينه الإسمان من الكيفيات التي تتعلق بالمخلوق ، والتي دلت عليها ألفاظ الآيات ، ككيفية أداء الصلاة وأفعال الحج ، فهذا محكم المعنى والكيفية كما تقدم ، أما الغيبيات وممائل الصفات ككيفية الامتواء في قوله تعالى : ﴿ الرّحْمَنُ الصفات ككيفية الامتواء في قوله تعالى : ﴿ الرّحْمَنُ الصفات ككيفية الامتواء في قوله تعالى : ﴿ الرّحْمَنُ الصفات ككيفية الامتواء في قوله تعالى : ﴿ الرّحْمَنُ الصفات ككيفية الامتواء في قوله تعالى : ﴿ الرّحْمَنُ الصفات ككيفية الامتواء في قوله تعالى : ﴿ الرّحْمَنُ المنافيات الله المتواء في قوله تعالى : ﴿ الرّحْمَنُ المنافيات الله المنافيات الم

على الغرش استوى ﴾ [طه: ٥] ، أو كيفية سمعه وبصره وتكليمه وكيفية الأشياء التي في عالم الغيب، فهذا محكم المعنى متشابه في الكيفية ، فلا يدخل في المتشابه معاتى الآيات التي وصف الله بها نفسه ، كما يعتقد البعض ، وإلا كانت كلمات جوفاء بلا معنى ، تعالى الله عن ذلك ، وإنما يدخل في المتشابه الكيفية التي دلت عليها الألفاظ المحكمة من كيفية استواله تعالى على عرشه ، وكيفية نزوله إلى السماء الدنيا ، وغير ذلك من الصفات ؛ لأن الله عز وجل لم يبين تلك الكيفيات ، وإنما عبر عنها بألفاظ مفهومة ومحكمة المعنى تدل على إثبات الصفات لله عز وجل ، كما أن الشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره ، ونحن ما رأينا الله لقوله ﷺ : « تَعَلَّمُوا أَنْهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزُ وَجِلُ حَتَّى يَمُوت » . [ أخرجه مسلم ] . وما رأينا له نظيرًا أو مثيلاً نصفه من خلاله لقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شنيء ﴾ [ الشورى : ١١ ] .

هذا ، وإن كان المؤمنون يرونه يوم القيامة لقوله تعالى : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذْ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبُهَا لَاقِلهُ تعالَى : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذْ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبُهَا لَاظِرةٌ ﴾ [ القيامة : ٢٧، ٢٧ ] ، وعلى هذا المفهوم جاءت أقوال السلف الصالح ، فقال الإمام مالك بن أنس لما سأله رجل عن كيفية الاستواء في قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى ﴾ [ طه : تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى ﴾ [ طه : والإيمان به واجب ، والمعوال عنه بدعة ، وما أراك إلا مبتدعًا ، فأمر به أن يخرج .

فالإهام مالك لم يفوض المعنى الذي دلت عليه آية الاستواء إلى الله ، حيث قال : الاستواء معلوم ، وإنما فوض العلم بالكيفية إليه ، حيث قال : والكيف مجهول ، فكيفية الاستواء لها وجود حقيقي ، لا خلاف في ذلك ، ومعلومة عند الله ، لا خلاف على ذلك ؛ لأسه هو الأعلم بكيفية استواته ، ولكنها مجهولة متشابهة بالنسبة لنا ، ولما غضب مالك على السائل غضب لأسه جاء يسأل عن كيفية الاستواء الغيبية التي تخرج عن جهاز الإدراك البشري غند الإسان ، ولا يمكن للإمام مالك أن يخترع له جوانا

يصف فيه الكيفية التي عليها استواء الله على العرش ؛ لعلمه أن ذلك قول على الله بلا علم ، وهو محرم ، بل جرم كبير .

أما لو جاء السائل مالكا يسأله عن معنى الاستواء في لغة العرب التي خاطبنا الله بها ، أو سأله عن الآية : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوْى ﴾ [طه : ه ] ، ما الذي تضيفه للمسلم في موضوع الإيمان بالله ؟ لما غضب عليه مالك ؛ إذ إن حق السائل على أهل العلم أن يفهم معاتى النصوص ، وقد أمره الله بذلك فقال : ﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذَّكُرِ إِن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [ النحل : ٣٣ ] ، والجواب عند ذلك بين واضح مفهوم ، ولن يعجز الإمام مالك عن جوابه ؛ إذ إن استواء الله له وجود حقيقي ، ويعنى في اللغة العلو والارتفاع ، تمامًا مثلما يسأل صاحب اللسان الأعجمي عن ترجمة هذه الآية ، فإن المترجم لن يترجم له وصف كيفية الاستواء ، ولا يمكنه ذلك بحال من الأحوال ، فهو - كما سبق - لم يره ولم ير له مثيلا ، وإنما سيشرح له بلغته معنى الطو والارتفاع على العرش ، وأن الله ليس كمثله شيء في استوائه ، ويبين له ضرورة الإيمان بوجود الاستواء ، وأن له كيفية معينة تليق بجلل الله ، وخارجة عن مداركنا في عالم الشهادة ، فالآية أوجبت الإيمان بوجود استواء حقيقي لا نعلم كيفيت ، ويجب أن نسلم لله به .

وعلى ذلك فإن معتقد الإمام مالك الذي يمثل مذهب السلف الصالح هو تغويض العلم بالكيفية إلى مذهب السلف الصالح هو تغويض العلم بالكيفية إلى الله فقط ، أما المعنى فهو معلوم ظاهر في لغة العرب ، ومراد مفهوم من الآية ، وهذا واضح بين في كلامه رحمه الله ، وإذا كان المحكم هو المعلوم الواضح المعنى ، والمتشابه هو المجهول الذي لا يعلمه إلا الله ، فإنه لو قيل : هل استواء الله على العرش محكم أو متشابه ؟ فإن قال قائل : محكم ، فهو خطأ !! وإن قال : متشابه ، فهو أيضا خطأ !! وإن قال : محكم المعنى متشابه الكيف ، فقد أصاب لقوله تعالى عن جميع آيات القرآن : ﴿ كِتَابُ أَحْكِمَتُ لَعَلَى عن جميع آيات القرآن : ﴿ كِتَابُ أَحْكِمَتُ الْكِيفَ مَنْ الكيفَ الكيفِ ال

التي دل عليها المعنى : ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحُكَمَاتٌ هُنَ أُمُّ الْكَتَابِ وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ، فإذا كان المعنى معلومًا والكيف معلومًا أيضًا كاتت الآية محكمة لأهل العلم على تفاوتهم في المعرفة كما في جميع آيات الأحكام ، أما إذا كان المعنى معلومًا والكيف الذي دل عليه المعنى مجهولًا لنا ، كانت الآية من المتشابه باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى ، كما في جميع الآيات التي وردت في عالم الغيب .

وهن أمثلة ذلك أيضًا صفة المجيء ، ففي قوله تعالى : ﴿ فُلَمَّا أَن جَاء الْبَشْيِرِ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدُّ بَصِيرًا ﴾ [ يوسف : ٩٦ ] ، نجد مجىء البشير معلوم المعنى معلوم الكيف ؛ لأن الكيف لـ مثيل في عالم الشهادة ، أما قوله مبيحاته وتعالى : ﴿ وَجَاء رَبُّكُ وَالْمُلُّكُ صَفًا صَفًا ﴾ [ الفجر : ٢٢ ] ، فالمعنى في الآية معلوم ؛ وهو إثبات مجيء حقيقي لله مع ملاكته يوم القيامة ، وهو المراد من الآية ؛ ولذا أخبر الله بها ، أما الكيفية فمجهولة ؛ لأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ، فنحن ما رأيناه ولا رأينا له مثيلاً ، فكيف سنعرفها ، ولا يصح القول بأن السلف فوضوا العلم بمعنى المجيء إلى الله ، ولا يعرفون معناه ؛ لأن ذلك إما اتهام لهم بأتهم جهلة ، أو أن كلام الله في الآية بلا معنى ، وكلاهما باطل ، لكنهم قالوا: المجيء معلوم لنا ، والكيف مجهول ، وهو من المتشابه الذي يعلمه الله وحده ، ولا يصح أيضًا القول بأن المجيء مجيء الأمر لفصل القضاء ، أو الاستواء استيلاء وقهر هربًا من التشبيه ، كما يدعى البعض ؛ لأن الآية ليس فيها تشبيه ، فالله يعبر عن مجيئه هو لا عن مجيء البشر أو البشير ، ولو قال الله تعالى : مجيئى كمجىء البشر لكان تشبيهًا ، ولو كان المقصود من الآية هو مجيء الأمر لما عبر الله بلفظ يحدث لبسًا أو غموضًا ويفتقر إلى من يكشف للمسلمين معناه ويحذرهم من دلالته الباطلة ؛ إذ لم يثبت عن رسول الله على أو أحد من أصحابه أنه نبه الناس أن يفهموا أن المجيء مجيء الأمر وليس مجيئا حقيقيًّا ؛ لأن ذلك يدل على التشبيه . وعلى ذلك فجميع آيات الصفات محكمة المعنى

متشابهة في الكيفية فقط ، فلا يدخل في المتشابه معاتى الآيات التي وصف الله بها نفسه ، فجميع آيات القرآن لها معنى مطوم عند الراسخين في العلم حمب اجتهادهم في تحصيله ، وعليه جاء قول ابن عباس رضي الله عنه في الآية السابقة : (أنا من الراسخين في العلم) . [ ( تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (١/٨٤٣)].

ومن ثم فموضوع المحكم والمتشابه لا يستدعى ما يُثار حوله من خلاف شديد أو النظر اليه بصورة تدعو إلى الحيرة والتعقيد ، فإذا قيل : القرآن كله محكم ، قيل : هذا صحيح باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ ، فالقرآن جميعه كالم عربى له معنى ، قال تعالى : ﴿ الَّهِ كِتَابُ أَحْكِمَتُ آيَاتُهُ ﴾ [ هود : ١] ، وإذا قيل : القرآن كله متشابه ، قيل : هذا صحيح باعتبار تماثله في حسن التعبير عن المعاتي المرادة ، قال تعالى : ﴿ كِتَابًا مُتَشَابِهًا ﴾ [ الزمر : ٢٣ ] ، وإذا قيل : القرآن فيه المحكم والمتشابه ، قيل : هذا صحيح باعتبار الكيفية التي دلت عليها الألفاظ ؛ لأن بعضها ربما يكون معلومًا محكمًا ، وربما يكون مجهولاً متشابها ؛ لقوله تعالى : ﴿ مِنْـهُ آيات مُحكمات هُنَ أَمُ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ ﴾ [ أن عمران : ٧] ، والله عز وجل نبه على أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، أي يبحثون عن الكيفية التي دلت عليها الآيات الواردة في الأمور الغيبية كالحديث عن صفات الله ، فيشبهونها بالبَشْر ، أو ينكرونها بحجة أن إثباتها يدل على التشبيه ، في حين أن الذي يعلم كيفيتها هو الله وحده ، والراسخون في العلم من أتباع السلف يؤمنون بها ويطمون أن جميع الأدلة النقلية الواردة في الكتاب والسنة ، ليس فيها آية واحدة أو حديث يتحدث عن كيفية الذات وصفاتها ، أو كيفية الموجودات التي في عالم الغيب ، وكل ما ورد كان الهدف منه إثبات وجود ذات الله وصفاته وأفعاله على التفصيل الوارد في الكتاب والسنة ، وبكيفية تليق بالله يعلمها هو ولا نعلمها نحن ، وعلى هذا المفهوم يبدو لنا معتقد السلف سهلا بسيطا يتوافق فيه العقل الصريح مع النقل الصحيح. ○ أرسل إلينا أحدُ قراء مدينة الإسكندرية سؤالاً عن حديث: (( كان اتنبي ﷺ إذا صلى بعد الجمعة في المسجد صلى أربعًا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين (( فأجبتُهُ في عدد شهر صفر سنة ١٩٤١٩ بقولي : لا أعلم له أصلاً ، وقد بحثتُ عنه فلم أجده ، وإنما أشار إليه ابن القيم في (( زاد المعاد )) على ما أذكر . والله أعلم . انتهى الجواب .

فأرسل إلي الأخ أيمن الشبراوي - جزاه الله خيرًا - استدراكًا على هذا الجواب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا، فإن كان له شغلٌ فركعتين في المسجد وركعتين في البيت ». أخرجه مسلم (٨٨١) وغيره.

○ وأقولُ: وهذا حديث مشهور معروف ، ولكنني فهمتُ من سؤال المائل أن الركعتين كانتا عوضًا عن الأربعة ، وهذا لا أعلمُ له أصلاً ، وحديثُ أبي هريرة يدلُ على تجزئة الأربعة إلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت تخفيفًا على المكلف إذا حضره شُغلٌ . نعم ، كان يحسنُ أن أنهم البحث بما ذكره الأخ الكريم ، فجزاه الله خيرًا .

ويسأل القارئ : محمود محمد عبد الفتاح عن
 درجة هذه الأحاديث :

ر من سعى على والديه وامرأته وعياله فهو في سبيل الله ، ومن سعى مكاثرة فهو في سبيل الشيطان » ؟

الجواب : حديث حسن . وقد ورد من حديث أنس وأبي هريرة وكعب بن عجرة ، رضي الله عنهم .

وابي مريره وسبب بن بن بن الفيراني في « الأوسط » (١٦٣٠) قال : حدثنا مطلب بن شعيب ، ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني إسحاق بن أسيد ، عن عبد الكريم ، عن أنس بن مالك مرفوعًا : « الساعي على والديه ليكفهما أو يغنيهما عن الناس في سبيل الله ، ومن سعى على زوج أو ولد ليكفهم ويغنيهم عن الناس في سبيل الله ، والساعي على نفسه ليغنيها ويكفها عن الناس في سبيل الله ، والساعي على نفسه ليغنيها ويكفها الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري إلا إسحاق بن أسيد ، تفرد به : الليث . ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد .

يديب عليها الشيخ / أبو إسحاق الحويني

و قَلْتُ : وإسحاق بن أسيد - بفتح الهمزة - قال أبو حاتم : شيخ ليس بالمشهور ، لا يشتغل به . وقال أبو أحمد الحاكم : مجهول . ولما ذكره ابن حبان في « الثقات » (٢/٠٠) قال : كان يخطئ . وبه ضعف الهيثميُ الحديث في « مجمع الزوائد » (٢/٠١) . وعبد الله بن صالح كان كثير الغلط . وعبد الكريم جزم الطبرانيُ أنه الجزري ، وهو ابنُ مالك ، ذكر المزي في « تهذيب الكمال » (٣٢٥/١٨) أنه رأى أنس بن مالك ولم يذكر له رواية عنه . والظاهر أنه عبد الكريم بن يذكر له رواية عنه . والظاهر أنه عبد الكريم بن من أنس ، وعنه إسحاق بن أسيد ، ونقل توثيقه عن ابن معين وابن حبان ، ونقل ابن حجر توثيقه عن ابن نمير . وقال النسائي : ليس به بأس .

وأمّا حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: فأخرجه البزار (ج٢/ق٢٢٦)، والطبراتي في والموسط (٢/٢٦)، والبيهة عنه (٢/٥٢)، والبيهة عنه (٢٥/١)، والمسهاتي في ( الترغيب ) (٢١٤)، والضياء في ( المختارة ) ( ق ٢٥/١) من طريق أحمد بن يونس، قال: نا رياح بن عمرو القيسي، قال: نا أيوب السختياتي، عن محمد بن سيرين، عن أبي أبوب السختياتي، عن محمد بن سيرين، عن أبي طينا شابً من الثنيّة، فلما رميناه بأبصارنا، فنا: لو أن ذا الشاب جعل نشاطه وشبابه وقوته في سبيل الله ؟ إلا من قتل! من سعى على والديه فهو في سبيل الله، ومن سعى على على والديه فهو في سبيل الله، ومن سعى مكاثرًا ففي عبل الطاغوت).

قال البزار: وهذا الحديث لا يروى عن أبي هريرة إلاً من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن أيوب إلا رياح بن عمرو، ولا نعلم رواه عن رياح إلا أحمد بن يونس.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا أيوب ، ولا رواه عن أيوب إلا رياح بن عمرو ، ولا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، تقرد به : أحمد بن يونس .

O قلتُ : وأحمد هو ابن عبد الله بن يونس من شيوخ البخاري . ورياح - بالياء التحتانية -وتصمُّف عند الطبراني وغيره إلى « رباح » بالباء الموحدة ، وصوابه رياح ، كما في « المؤتلف » (١٠٣٨/٢) للدارقطني ، و(( الإكمال )) (٤/٤) لابن ماكولا ، وذكروا روايته عن أيوب السختياتي وعنه أحمد بن يونس . وقد ترجمه ابن أبى حاتم في (( الجرح والتعديل )) (١/٢/١٥، ١١٥) ، وقال : سألت أبا زرعة عنه ، فقال : صدوق . وذكره ابن حبان في ( الثقات ) (١٠/٦) ، وقال : من عُباد أهل البصرة وزهادهم . ونقل الذهبي في (( الميزان )) ، وعنه ابن حجر في « اللسان » عن أبي داود قال : رجل سوء . واتهمه بالزندقة ، وإنما اتهمه بالزندقة مع رابعة العدوية في آخرين ؛ لعبارات صدرت منهم تحتاج إلى تأويل . والصواب أن هذا لا يمس روايتهم إلا إذا قام دليلٌ ظاهرٌ على سقوط عدالتهم أو اختلال ضبطهم ، ولم أقف على ما يوجب ذلك . وباقى رجال الإسناد ثقات معروفون . فهذا الحديث جيدُ الاسناد ، وعليه الاعتماد ، ولهذا وضعه الضياء في « المختارة » ، والحمد لله .

○ أمّا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه : فأخرجه الطبراتي في « الكبير » ( ج ١٩ / رقم ٢٨٧) ، وفي « الأوسط » (٢٨٣٥) ، وفي « الصغير » (٩٤٠) قال : حدثنا محمد بن معاذ الحلبي ، حدثنا محمد بن كثير العبدي ، ثنا همام بن يحيى ، ثنا إسماعيل بن مسلم المكي ، عن الحكم بن عبية ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة أن رجلاً مر على أصحاب النبى عن كعب بن عجرة أن رجلاً مر على أصحاب النبي

فراى أصحاب النبي في من جلده ونشاطه ما أعجبهم ، فقالوا : يا رسول الله ، لو كان هذا في سبيل الله ؟ فقال رسول الله في : « إن كان يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى خرج يسعى على أبويت شيخين كبيرين ففي سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعقها ففي سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعقها ففي سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أهله ففي سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى تفاخرًا وتكاثرًا ففي سبيل الله ، وإن حرج يسعى تفاخرًا وتكاثرًا ففي سبيل الله ، وإن حرج يسعى تفاخرًا وتكاثرًا ففي سبيل الطاغوت » . وأخرجه بحشل في « تاريخ واسط » ( ص ١٦٢ ، ١٦٣ ) من طريق محمد بن كثير بهذا الإسناد . قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلاً إسماعيل بن مسلم ،

cummun.

كثير ، ولا يروى عن كعب بن عجرة إلا بهذا الاسناد .

قال الهيثمي في « المجمع » (٢٥/٤) : رجال « الكبير » رجال الصحيح . وهذا عجب ، فقد رأيت ان الطبراني رواه في معاجمه الثلاثة بنات الإسناد ، فما معنى تخصيص رجال « المعجم الكبير » دون المعجمين الباقيين ؟! وسبقه إلى هذا الحكم المنذري في « الترغيب » (١٦٥٦) الحكم المنذري في « السترغيب » (٢٥١٦) الصحيح . وليس كما قالا ؛ لأن إسماعيل بن مسلم المكي ، فضلاً عن أن الشيخين ولا أحدهما خرج له شيئا فهو واه ، تركه كثير من النقاد . والله أعلم .

# ٧- " من قاد أعمى أربعين خطوة ، وجبت له الجنة "؟

الجواب : حديث باطل . وقد ورد من حديث ابن عمر ، وأنس ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، رضي الله عنهم .

ولا رواه عن إسماعيل إلا همام ، تفرّد به محمد بن

أمًّا حديثُ ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما: فأخرجه أبو يعلى (ج٩/ رقم ٢١٣٥)، وابنُ عدي في « الكامل » (١/١٥١) قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن ميمون ، وأبو نعيم في « الحلية » (الموضوعات » (١٨٨٧) من طريق محمد بن « الموضوعات » (١٠٨٧) من طريق محمد بن إبراهيم بن أبان السرَّاج ؛ ثلاثتهم : ثنا يحيى بن أيوب ، ثنا سلّم بن سالم ، عن علي بن عروة ، أيوب ، ثنا سلّم بن سالم ، عن علي بن عروة ، فذكر ، .

وأخرجه الطبرانيُ في « الكبير » (٢٥٣/١٢) عن عبد الحميد بن صالح ، والبيهة يُ في « الشعب » (ج٦/ رقم ٧٦٢٨) ، ثنا سعيد بن

نصر ، والخطيبُ في « تاريخه » (٥/٥ ، ١) عن الحسن بن عرفة ثلاثتهم عن سلم بن سالم بهذا الإسناد سواء . وهذا إسناد ضعيف جدًا . وسلم بن سالم شبه المتروك . فقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي . وكان ابن المبارك شديد الحمل عليه ، وقد تابعه أصرم بن حوشب ، فرواه عن على بن عروة بهذا الإسناد . أخرجه ابن شاهين في « الترغيب » (٥١٣) ، ومن طريقه ابن الجوزي في « الموضوعات » (١٠٨٧) ، وأصرم ؛ أصرم من الخير ، فقد كذبه غير واحد منهم ابن معين ، وتركه البخاري وغيره . وعلى بن عروة متروك . وقد توبع عليٌّ . فتابعه ثور بن يزيد ، فرواه عن ابن المنكدر بهذا الإسناد سواء . أخرجه ابن عدى في (( الكامل )) (٢/١/٢) ، ومن طريقه ابن الجوزي (٢/٤/٢) . قال ابن عدي : وهذا الحديث لا يرويه عن ابن المنكدر غير ثور . كذا قال ! وقد

المستعددة عند المستعددة المستعدد المستعددة المستعدد المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ا

تقدّم أن علي بن عروة رواه أيضًا عن ابن المنكدر ، وقد أنكره ابن عدي من حديث تُور . والراوي عن محمد بن عبد الرحمن القشيري نكرة .

ورواه أيضًا محمد بن عبد الملك الأنصاري ، عن ابن المنكدر بإسناده بلفظ: «من قاد مكفوفًا أربعين خطوة فصاعدًا ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه » . أخرجه البيهقيُّ في « الشعب » (٢٦٢٧) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك - أحد الهلكي - قال : نا إسماعيل ، نا ابن عياش ، نا محمد بن عبد الملك به . وأخرجه ابن عدى في « الكامل » (٢١٦٧/٦) ، ومن طريقه ابن الجوزي (١٧٤/٢) من طريق عامر بن سيار ، ثنا محمد بن عبد الملك بهذا الإسناد دون قوله: (( فصاعدًا )) . وهذا حديث منكر جداً . ومحمد بن عبد الملك واه . قال البخاري ومسلم: منكر الحديث . وتركه النسائيُ وغيره . ولذلك قال الحافظ ابنُ حجر في ( المطالب العالية )) (١٥٨/٧) : ضعيف جدًا ، ولا يثبت في هذا شيء . وقد رأيت ابن الجوزي أورد هذا الحديث من طريق الخطيب في « تاريفه » (١٠٥/٥) لكنه جعل صحابي الحديث : ( عبد الله بن عمرو بن العاص » ، والذي عند الخطيب أنه : (( عبد الله بن عمر بن الخطاب )) . فالله أعلم أي ذلك هو الصواب . وكان ابن الجوزى كثير الأوهام في نقله من كتب العلماء .

أمًّا حديث ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما مرفوعًا : « من قاد مكفوفًا أربعينُ دُراعًا أدخله اللَّه الجنة » . فأخرجه ابن عدي (٤/٤،٥١) ، ومن طريق طريقه ابن الجوزي (٣٠١) من طريق عبد الله بن أبان الثقفي ، ثنا سفيان الثوري ، قال : حدثني عمرو بن دينار ، عن ابن عباس مرفوعًا . قال ابن عدي : وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل . قال : وعد الله بن أبان بحدث عن

الثقات بالمناكير . وهذا الحديث منكر عن الثوري بهذا الإسناد والشيخ مجهول . اه . يعني : الراوي عن الثوري . وقد خولف في إسناده كما يأتي .

( أمّا حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعًا : ( من قاد أعمى أربعين خطوة فله الجنة » . أخرجه أبو يعلى الخليلي في « الإرشاد » ( ص ٣٣٧) من طريق عبد اللّه بن محمد بن يوسف بن أبي عبيد الطائفي ، ثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار ، عن أنس بن مالك مرفوعًا . قال الخليلي : عبد اللّه بن محمد الطائفي مجهول ، والحديث منكر بهذا الإسناد غريب . اه .

وقد رواه عبد الله بن أبان الثقفي عن الثوري فجعله من مسند « ابن عباس » كما مر قريبًا . وله طريق آخر . أخرجه المخلّصُ في « الفوات » ، ومن طريق آخر . أخرجه المخلّصُ في « المعجم الكبير » ومن طريق الذهبي في « المعجم الكبير » (١٩١/٢) ، وفي « الميزان » (١٩١/٤) ، وابن الجوزي (١٩١١) ، والدارقطني في « المؤتلف » الجوزي (٢٠٣١) قالا : ثنا أبو حامد محمد بن هارون المضرمي ، ثنا عيسى بن مساور ثنا يغتم بن المصرمي ، ثنا عيسى بن مساور ثنا يغتم بن المسلم بن قنير خادم علي بن أبي طالب ، عن أنس مرفوعًا : « من قاد أعمى أربعين خطوة وجبت له الجنة » . ووقع عند الذهبي : « لم تمس وجهه النا

قال الذهبيُ : يقدم مستروكُ باتفاق ، والمتنُ لم يصح . ويقدم هذا ضعّفه أبو حاتم الرازي . وقال ابن حبان في « المجروحين » (٣/٥١) : شيخُ يضعُ الحديث على أنس بن مالكِ ، روى عنه نسخة موضوعة ، لا يحلُ الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلاً على سبيل الاعتبار . وكذبه ابنُ يونس . ولله طريق ثالث . أخرجه الطيرانيُ في « الأوسط » (٤٩٥٣) قال : حدثنا رجاء بن أحمد بن زيد البغدادي . والبيهقيُ في « الشعب » ((٢٦٢٩) من طريق يوسف بن موسى قالا : ثنا أحمد بن منيع ، طريق يوسف بن موسى قالا : ثنا أحمد بن منيع ،

وهذا في « مسنده » - كما في « المطالب العالية » ( // ١٥٨/ ) - قال : حدثنا بوسف بن عطية ، عن سليمان التيمي ، عن أنس بن مالك مرفوعًا : « من قاد أعمى أربعين ذراعًا أو خمسين ذراعًا ، كُتب له عتى رقبة » . ولم يذكر الطبراني : « خمسين ذراعًا » . قال البيهقي : يوسف بن عطية هذا ضعيف .

Emmunia.

و قلت : بل ضعيف جدًا . قال الذهبي في السيزان » (١٨/٤) : مجمع على ضعف . وتابعه المعلى بن هلال ، عن سليمان التيمي بهذا الإسناد . ولم يذكر «خمسين ذراعًا » . أخرجه ابن شاهين في « الترغيب » (١٠١) ، وابن الجوزي في « الموضوعات » (١٠١) ، والمعلى تالف في « الموضوعات » (١٠١) ، والمعلى تالف البتة . اتهمه أحمد وابن المبارك وابن معين بوضع الحديث . ورماه السفياتان بالكذب . وتركه النسائي وغيره أ . ورواه أيضًا : سليمان بن عمرو - وهو وغيره أخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » هالك - أخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » الميمان بن عمرو فجلست إليه ، فقال : حدثنا سليمان بن عمرو فجلست إليه ، فقال : حدثنا البعين خطوة » ، فقلت : قوموا من عند هذا الكذاب .

وهذا موقوف مع سقوطه . ووقفت له على طريق خامس : أخرجه أبو الشيخ في « طبقات

المحدثين » (١٦٣) من طريق الوليد بن مسلم ثنا بحر السقاء ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أنس مرفوعًا : « من قادة ، عن الحسن ، عن أنس خطوة عدلت له رقبة ، فإن قاده ثمانين خطوة عدل له رقبتين ، ومن قاده مائة خطوة أدخله الله الجنة » . وهذا ضعيف جدًا . والوليد بن مسلم كان يدلس التسوية ، ولم يصرح في جميع الإسناد ، وبحر بن كنيز السقاء ضعيف . وقتادة والحسن مدلسان . والله أعلم .

○ وأما حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا:
( من قاد مكفوفًا أربعين خطوةً وجبت له الجنة » .
أخرجه العقيلي ، ومن طريقه ابن الجوزي في « الموضوعات » (١٠٩٨) من طريق يزيد بن مروان الخالال ، ثنا محمد بن عبد الملك الأتصاري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر وقد أورد العقيلي هذا الحديث في « الضعفاء » وقال : لا يتابع عليه إلا من جهة أو هن من جهته .
وقال : لا يتابع عليه إلا من جهة أو هن من جهته .
ويزيد بن مروان كذبه يحيى بن معين في « ضعفاء ويزيد بن مروان كذبه يحيى بن معين في « ضعفاء الأتصاري في إسناده .
الاتصاري في إسناده .

وجملة القول: أن الحديث باطل من جميع وجوهه. والله أعلم.

٣- « من قرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ خمسين صرة ، غفر اللَّه له ذنوب خمسين سنة » ؟

○ ○ الجواب : حدیث ضعیف .
 أخرجه الدارميُ (۲۱/۲) ، وأبو یطی - كما ما في « تفسیر ابن كثیر » (۸/۴) > - قالا : حدثنا « نصر بن علي ، عن نوح بن قیس ، عن محمد تر

العطار ، أخبرتني أم كثير الأنصارية ، عن أنس بن مالك مرفوعًا ...، فذكره . ووقع عند الدارمي : « محمد الوطاء » ، ولم أجد هذه النسبة . وفي ترجمة نوح بن قيس من « تهذيب الكمال » يروى

عن : (( أبي رجاء محمد بن سيف )) ، فكأت هو . وقد وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وأم كثير الأنصارية لم أعرفها . ولذلك قال ابن كثير : إسنادُهُ ضعيف .

وأخرجه السرمذي (٢٩٠٠)، وابس عدي وأخرجه السرمذي (٢٥٠٨)، ومن طريقه البيهقي في « الشعب » (٢٥٤٨)، قال : حدثنا محمد بن محمد النفاخ بمصر قالا : ثنا محمد بن مرزوق ، ثنا حاتم بن ميمون أبو سهل ، عن ثابت البناتي ، عن أنس مرفوعًا : « من قرأ كل يوم مائتي مرة : ﴿ قُلْ هُو َ مُحي عنه ننوب خمسين سنة ، إلا أن يكون عليه دين » . ورواه أبو الربيع الزهراني ، ثنا حاتم بن ميمون بهذا الإسناد بلفظ : « من قرأ في يوم ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ مائتي مرة ، كتب له أن يوم هؤ لُلْ هُو اللّهُ أحدٌ ﴾ مائتي مرة ، كتب له أفرجه أبو يظي (٣٣٦٥) ، وعنه ابن عدي أخرجه أبو يظي (٣٣٦٥) ، وعنه ابن عدي (٢٤٤٨) ، ومن طريقه البيهقي في « الشعب » (٢٤٤٨) ، والخطيب (٢٠٤٧) ، كذا اختلفوا على

حاتم بن ميمون في لفظه . وحاتم قال ابن حبان في « المجروحين » (۲۷۰/۱) : منكر الحديث على فكته ، يروي عن ثابت ما لا يشبه حديثه ، لا يجوز الاحتجاج به بحال . ثم ذكر له ابن حبان هذا الحديث . وقد استغرب الترمذي هذا الحديث .

وأخرجه البزار - كما في «تفسير ابن كثير » ( المحرجة البزار - كما في « تفسير ابن كثير » ( ١٤٤/٨ ) - من طريق أغلب بن تميم ، ثنا ثابت ، عن أنس مرفوعًا : « من قرأ ﴿ قُلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ماتتي منة » .

وأخرجه ابنُ الضريس في « فضائل القرآن » (٢٦٦) ، والبيهقيُ في « الشعب » (٢٥٤٦) ، والخطيبُ (١٨٧/٦) من طريق الحسن بن أبي جعفر ، عن ثابتٍ ، عن أنس مرفوعًا مثله .

قال البزار: لا نطم رواه عن تابت إلا الحسن بن أبي جعفر والأغلب بن تميم ، وهما متقاربان في سوء الحفظ .

قُلْتُ : وهذا الحديث منكر ، مضطرب المتن ، ضعيف الإسناد . والله أعلم .

> تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بأنه قد تم إشهار هذه الفروع: 1 - فرع قرية عرب درويش - مركز فاقوس - محافظة الشرقية. ۲ - فرع أبو فراخ - ههيا - محافظة الشرقية.

> > ٣- فرع سنبو الكبرى - مركز زفتى - محافظة الغربية.

٤- فرع سند بسطة - مركز زفتي - محافظة الغربية.

٥- فرع قرية جالية - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية.

٦- فرع القلج - مركز الخانكة - محافظة القلبوبية.

٧- فرع الخصوص - مركز الخانكة - محافظة القليوبية.

الأمين العام الشيخ أبو العطا عبد القادر O يسأل : س . ن . ف . دمياط :

هل حقًا يوجد في القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ ؟ وما وجه الاختلاف والتوافق بين الآيتين الكريمتين : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْنَاء وَمَن يُشْنَرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ الْفَرَى إِللَّهِ فَقَدِ الْفَرَى الْمُمَا عَظِيمًا ﴾ [ النساء : ٤٨ ] ، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا عَبْدِيَ النَّيْنَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْتَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدِّحِيمُ ﴾ [ الزمر : ٣٠ ] ، يغفرُ الذُّنوبَ جَمِيعًا إنِّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [ الزمر : ٣٠ ] ، وهل من توبة لعبد مسلم قد أشرك بالله ، ثم تاب ، فهل يقبل اللَّه تستديم ؟

○ ○ الجواب: لا تعارض بين الآيتين المذكورتين ، فالآية الأولى من سورة النساء فيها الإخبار بعدم مغفرة الله للمشركين شركهم إن لم يتوبوا منه وماتوا عليه ، والآية الثانية من سورة شركهم إن لم يتوبوا منه وماتوا عليه ، والآية الثانية من سورة « الزمر » فيها دعوة الله للمشركين إلى التوبة ، فمن تاب وآمن وعمل صالحًا تاب الله عليه ، كما قال تعالى : ﴿ قُل لِلّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [ الانفال : ٣٨ ] ، وإذا ارتد مسلم عن دينه ثم تاب وأناب فهو كذلك داخل في عموم : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ ، قال تعالى : ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَومًا للّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَخْفِرُ النَّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ ، قال تعالى : ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَومًا لاَ يَهْدِي اللّهُ قَومًا لاَ يَخْفُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَةَ اللّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفِّ فَعُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفِّ فَعُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَ الله وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ الله عَمْ الْ عَدَابُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [ آل عمران : ٢٨ - ٨٩] .

عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ، ثم ندم فأرسل إلى قومه : أرسلوا إلى رسول الله على الله على من توية ؟ قال : فنزلت : ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَاتِهِمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُور رَحِيمٌ ﴾ [ «تفسير الطبري » (٣/٣٤٠) ] ، واللَّه أعلم .



: ليلد بيم

لجنة الفتوى بالمركز العام

الشيخ: محمد صفوت نور الدين

د. جمال المراكبي

شارك في الفتاوي

د . عيد العظيم بدوي

# لا يجوز أن يُطلق على المؤمن اسم منافق !!

■ يسأل : سلامة سعد أبو شوشة - رزافة -الدلنجات - بحيرة :

عن أنس رضي الله عنه قال : مُرَّ على النبي عن أنس رضي الله عنه قال : مُرَّ على النبي «جنازة فأتني عليها خيرًا ، فقال : «وجبت ، » إلخ . أريد شرح هذا الحديث ؟ وهل هذه الشهادة خاصة بزمن الصحابة أم عامة ، وما هو الحال مع النافقين إذا أُثنى عليهم خيرًا ؟

الجواب: من فضائل أمتنا أمّة محمد ﷺ أنها خير الأمم ، قال تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمّةً أَخْرِجَتُ لِلنّاسِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] ، وجعلها ربنا سبحانه وتعالى عُدولاً فقال : ﴿ وكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وسَطًا ﴾ [البقرة : ١٤٣] ، والوسط : العدل ، كما في الصحيح عن النبي ﷺ . والعدل مقبول الشهادة ، ولذلك قال تعالى : ﴿ لْتَكُونُواْ شُهدًا عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا ﴾ [البقرة : ١٤٣] .

عَن أَبِي سَعِيدَ الْخَدرِي قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهُ 

﴿ يُدْعَى نَـوحٌ يَـومِ الْقَيَامَةُ فَيقُولَ : لَبَيْكُ 
وَسَعَدَيْكُ يِا رَبّ . فَيقُولَ : هَلَ بِنَعْتَ ؟ فَيقُولَ : هَلَ بِنَعْتَ ؟ فَيقُولُ : مَا أَتَالَنَا 
مَن نَذِيرٍ ، فَيقُولَ : مَن يُشْهَدُ لَـك ؟ فَيقُولُ : مَحَمُدُ 
وَأَمْتُهُ . فَيشُهُدُونَ أَنَّهُ قَد بِلْغَ » . فَذَلْكُ قُولُهُ جِلَ 
ذَكَرَهُ : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعُلْنَاكُمُ أُمَّةٌ وَسَطَا لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ 
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ . 

[ البخاري (٤٤٨٧) ] .

فإذا كانت شهادة هذه الأمة مقبولة عند الله يوم القيامة ، فهي مقبولة أيضًا في الدنيا ، كما في هذا الحديث المسئول عنه ، وفي آخره عند مسلم : قال عليه : ((من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة ، ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ) . [ مسلم (٩٤٩)] .



ومن الجدير بالذكر أن المراد بالشهداء: المؤمنون الصادقون الصالحون الذين يشهدون بالحق وهم يعلمون ، وليس المراد مجرد الشهادة ، ولو كان الشاهد ممن لا تُقبل شهادته .

وأما قول السائل: وما هو الحال مع المنافقين إذا أُثني عليهم خيرًا؟ فإنا نقول: النفاق نوعان: نفاق الاعتقاد، وهو أن يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر، وهذا إن لم يُقرّ صاحبُه على نفسه به لا سبيل لمعرفته؛ لأن ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. ولا يجوز اتهام مسلم بهذا النفاق؛ لأن معناه رَمْيُه بالكفر، وقد قال على الدهما، إن كان كما لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» [ متفق عليه ] .

والنوع الثاني : نفاق عملي : وهو أن يعمل المؤمن عمل المنافقين فيكذب في حديثه ، أو يُخلف وخده ، أو يخون أمانته ، فتكون فيه خصلة من النفاق ، ولا يجوز أن يُطلق عليه اسم منافق .

فإن أراد السائل النوع الأول فقد تبين له أن لا يجوز إطلاقه على مؤمن ، وإن أراد النوع الثاني ، فلا يجوز إطلاقه على مؤمن ، وإن أراد النوع الثاني ، فلا يجوز أيضًا إطلاق اسم المنافق على من به خصلة من النفاق ، ولعل هذا الذي اطلع - هو منه على خصلة أو كان له خبيئة من عمل صالح غفر الله له به ، فإذا أثنى عليه مَن تُقبل شهادتهم فهذا الثناء دليل على أن الله تعالى قد مَن على فلان ذلك بحسن الخاتمة . وشهادتنا هنا بحسب غلبة الظن ؛ لأننا لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا على أن الله أعلم .

# لا تجب عليه إعادة الصلاة!!

■ ويسأل نفس السائل :

أركان الم

عمن فاتته صلاة العصر ودخل السجد فوجد الجماعة تصلى الغوب ، فهل عليه إذا صلى الغرب ثم صلى العصر إعادة الغرب صرة أخرى حفاظا على الترتيب ؟

الجواب: من فاتته صلاة العصر لغزر كنوم أو نسيان ثم دخل المسجد فوجد الجماعة في المغرب جاز له أن ينوى العصر وراء الإمام الذي يصلى المغرب ، فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته ، ثم أقام وصلى المغرب ، فإن نوى المفرب مع الجماعة ، ثم صلى العصر ، لم تلزمه إعادة المغرب . والله أعلم .

### : كما يسأل

هل على السبوق في الصلاة إنا ما أراد الدخول في الصلاة أن يكبر تكبيرتين الأولى تكبيرة الإحرام والأخرى تكبيرة الانتقال أم يكبر واحدة ، ولو جاز أن يكبر واحدة فأيهما تكون ، هل تكون تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الانتقال ؟

□ الجواب : تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ، من تركها بطلت صلاته ، وتكبيرات الانتقال واجبة ، ولا تبطل الصلاة بتركها ، فمن دخل والإمام راكع فعليه بعد استحضار نيَّة الصلاة المعيِّنة في قلبه أن يكبّر تكبيرة الإحرام قائمًا ، ويذلك يدخل في الصلاة ، ثم يكبّر للركوع ويركع ، فإن اطمأن راكعًا وسنبّح ثم رفع الإمام فقد أدرك

الركعة ، وإن لم يطمئن راكعًا لم يُدرك الركعة ، وإن ترك تكبيرة الانتقال واطمأن فصلاته صحيحة . أما إن كبّر تكبيرة واحدة ولم ينو بها تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة ، وهذا إنما يكون بسبب الحرص الشديد على إدراك الركعة وقد تبطل الصلاة به ، وقد قال النبي علي لمن ركض ليُدرك الركعة : « زادك الله حرصًا ولا تَعُدُ » [ البخاري (٧٨٣) ] . فنصيحتي لجميع المصلين إذا جاعوا والإمام راكع أن يمشوا إلى الصلاة بسكينة ووقار ، وأن يُكبّر كلُّ مصلُّ للإحرام وهو قائم معكل ، ثم يكبر الركوع ، فإن اطمأن مع الإمام فبها ، وقد أدرك (الركعة ، وإلا فليقض ما فاته . والله أعلم .

# الواجب على المسلمين تطمير الساحد من هذه البدع!!

■ يسأل : مصود عوض الشهاوي - كفر الشيخ : في قريتنا يصلون التراويح ثمان ركعات بين كل ركعتين يقرعون : ﴿ قُلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ثـلاث مرات ، وبعد سنة العشاء وقبل الجماعة يقولون : « اللهم صل ميت ألف صلاة على أسعد

مخلوقاتك .... » الخ . فما حكم الشرع في ذلك ؟ 🗍 الجواب : الأنكار والأدعية التي يأتي بها كثير من المصلين قبل صلاة التراويح وبين كل ركعتين وبعد الانتهاء من الصلاة بدعة ضلالة ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وقد قال : ﴿ صلوا كما رأيتموني أصلى ) . [ البخاري ] . وقد صلى عليه السلام ثلاث ليال من رمضان جماعة ثم تركها مخافة أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها ، ولم يُنقل عنه ﷺ شيء من هذه الأنكار والأدعية ، ولا عن أحد من الصحابة بعده . فالواجب على المسلمين تطهير المساجد من هذه البدع .

## تنويه حول فتوى إقامة الصلاة في مكبرات الصوت

نشرت مجلة التوحيد في عدد صفر ٢٢١هـ في بلب الفتاوى فتوى بقلم صاحب الفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي ، حفظه الله تعلى ، بشأن استخدام مكبر الصوت لإقاسة الصلاة ، ثم جاءت ردود كثيرة بين الهاتفية والمكتوبة ، منها ما كتبه إخوة من فرع السنبلاوين ، وما كتبه الشيخ أسامة مليمان ، وكلاهما اعتمد ما كتبه الشيخ العلامة بكر أبو زيد حفظه الله تعلى ، وكتب كذلك الشيخ على حشيش ؛ لذا أرنت ذكر بعض الضوابط في تلك على حشيش ؛ لذا أرنت ذكر بعض الضوابط في تلك المسألة ، آملا ألا يطول أمر الخلاف فيما أيس محلاً لذلك :

أولا: الخلاف في الفروع العملية - وهذا منها - من الأمور التي توجد في الأمة ، ولا ينبغي التفرق بسبيها ولا يمكن إزالة أسبابها ، لأن الفقه لغة للفهم ، والأقهام متباينة .

ثانيًا : هذا الأمر يتعلق الاستجابة فيه بالمؤذن والقائمين على رعلية المسجد ، ومن ثم فتدخل الناس بالنصيحة هو المشروع وليس بالشقاق والمخاصمة والجدال الطويل .

ثالثا : المؤذن قديمًا كان هو الرجل بصوته ويسمعه الناس بغير واسطة ، أما وقد أنعم الله على خلقه بنعمة مكبر الصوت قذلك يدعونا للنظر :

أ- أن مكبر الصوت ( الذي يستخدم في المسلجد ) صار مقسمًا إلى عدة أقسام ، منها : المستقبل ؛ الذي يستقبل صوت المؤنن ، والمبلغ الذي يخرج منه الصوت مكبرًا .

ب- وضع المستقبل في المكان الذي يكون فيه إمام الصلاة والمحاضر والخطيب والمدرس لتيسير استقبال الصوت منه ، أما المبلغ فقد وضع في مكان عال ، سواء المسجد ، أو مكان مرتفع قريب منه ، ثم يوجه حيث يكون المستفيدون من إبلاغه النداء والمواعظ .

ح- المؤذن وكان يؤذن خارج المسجد أو أعلى المسجد أو على يبت يجاوره انتقل إلى مكان مستقبل الصوت الذي يجاور المنبر نحاجة ذلك ، ولم يتكلف في الغالب الأعظم من المسلجد أن يجعل موضعًا لمستقبل آخر خارج المسجد أو فوقه ، وهذا لا بأس به ؛ لأنه لا يفيد جديداً ، حيث أن المبلغ في موضعه في كلا الحالين ، وقد قال تعالى : ﴿ وما أنا من المتكافين ﴾ .

وعلى هذا فالفتوى التسي حررها الشبيخ عبد العظيم مستقيمة مع الأصول الشرعية .

أما القول ببدعية الإقامة في مكبر الصوت ، فليس صحيحًا لأمور :

الأول : أن مستقبل الصوت انتقل إلى موضع الإسلم ، حيث تكون الإقامة ؛ لذا استخدمه كثير من المؤننين في إقامة الصلاة وانتقل المؤذن إليه ؛ لأنه ينقل صوته أعلى ممن لو قام بصوته العادي ينادي خارج المسجد .

ثانيًا: أن من شروط البدعة - انتفاء المانع - وهو غير منفي هنا ؛ لأن مكبرات الصوت من نتاج العلم الحديث ، فلم تكن موجودة في زمان النبي عَلَيُ ، فليس استخدامها في الإقامة بدعة ، حيث منع من استخدامها قديمًا عدم وجودها .

هذا ، والاستدلال بسماع صوت المقيم خارج المسجد ليس بدليل على استخدام مكبر الصوت ، ولا أن ذلك كان الأمر المعتلا ، خاصة وأن في حديث جبير بن مطعم أنه سمع صوت النبي وراي و ويقرأ بالطور وهو خارج المسجد ، وفي حديث آخر عدم سماع ابن عباس لقراءة النبي وراي في صلاة كسوف الشمس وهو داخل المسجد ، كل هذه الأمثلة من قبيل الخاص الذي لا يؤخذ منه الحكم العام .

هذا ، والأدلة على الإسراع بالخروج المسجد عند سماع الأقان وقو الد ذلك من انتظار الصلاة ، وأنه في صلاة ما كلت الصلاة تحبسه ، والفضل في الصف الأول ، وإدراك تكبيرة الإحرام ، كل ذلك من قبيل العام الذي يدعو المسلم للخروج المصلاة بسماع الأقان ، ولا يطعن في ذلك بعض الأثار عن الصحابة أنهم خرجوا المصلاة مع الإقامة أو توضأ بعضهم بسماع الإقامة ، فليس هذا من قبيل العام الذي يستدل به في موضع العموم .

هذا ، وقد جمعت (( موسوعة الفقه الإسلامي )) طبعة المجلس الأعلى للشنون الإسلامية عند مدادة : (( إقلمة )) ما يفيد أن الأذان لإعلام الغانبين بدخول الوقت ، والإقامة لإعلام المحاضرين بالشروع في الصلاة ؛ لذا تسامح أهل العلم في أذان غير المتوضى ، ولم يتسامح الكثير منهم في إقلمة غير المتوضى ؛ لأنه يدخل في الصلاة مع القوم فيشق عليهم أن المتطروه .

وفي « الموسوعة الفقهية » الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية قال : ( الآذان لإعلام الفائبين ، والإقامة لإعلام الحاضرين المنتظرين المسلاة ) .

وبالجملة فالمسألة مما لا يجوز نصب الخلاف حولها ، ويسّع فيها النظر ، والمقصر عن الخروج الصلاة بسماع الأذان مضيع لفضل عظيم . والله أعلم .

وكتبه : محمد صفوت نور الدين،

الذبائج : جمع ذبيحة . أي : مذبوحة .

وأما الذكاة في اللغة : التطيب ، من قولهم رائحة ذكية أي طيبة ، وقيل : معناها التيمم ، فمعنى ذكاة الشاة : ذبحها التام المبيح ، ومنه فلان ذكي : أي تام الفهم . وفي الشرع : ذبح أو نحر الحيوان المأكول غير السمك والجراد للمقدور عليه ، وعقر غير المقدور عليه .

فكل ذبح ذكاة ، والذكاة تعم الذبح والنحر للحيوان المقدور عليه ، والجرح في أي موضع

حتى الموت لغير المقدور عليه لكونه متوحثنًا ، أو توحش بعد استنفاس ، أو تردى في بنر ونحو ذلك .

ولكي نصل إلى الحكم الشرعي المبني على الأدلة من القرآن والمنة الصحيحة نقف سويًا على بعض القواعد بأدلتها ، والتي نفهم من خلالها الحكم الشرعي المبني على هذه القواعد .

القاعدة الأولى :

أن الأصل في ميتة الحيوان مأخول اللحم ، ما عدا السمك والجراد الحرمة إلا المذكى منها ؛ لقوله سبحاته : ﴿ حُرُمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدُمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلُ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنْقَةُ وَالْمُوقُودُةُ وَالْمُنْزَيْبَةُ وَالْمُتَرِدِيةُ وَالْمُتَرِدِيةً وَالْمُتَرِدِيةً وَالْمُتَرِدِيةً وَالْمُتَرِدِيةُ وَالْمُتَرِدِيقًا وَالْمُتَرِدِيقُونَا مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّ

١- السمك ؛ لقوله ﷺ فيسا رواه أبو داود والترمذي والنسائي في البحر : « هو الظهور ماؤه ،
 الحل ميتته » .

٢- الجراد ؛ لقوله ﷺ فيما رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي : ( أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال )) .

القاعدة الثانية : علي العالم الراسي

أن الأصل فيما ذكي - من الحيوان ماكول



اللحم - من المسلم أو الكتابي حلال أكله ما لم يعلم ما يقتضي التحريم ؛ لقوله تعالى: 
﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالْحَمُ الْحَنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ وَمَا أُكُلَ السَّعَبِينَةُ وَالنَّطِيمَةُ وَمَا أُكُلَ المَستَبغُ إِلاَّ مَا نَكْيَتُ مَ ﴾ وقولت المستدة: ٣] ، وقولت العالى: ﴿ النِومَ أُجِلُ لَكُم وَطَعَامُ الذينَ أُوتُوا لَكُم المُعْلَمُ حِلُ المُعْلَمُ عَلَيْ المُعْلَمُ عَلَيْ المُعْلَمُ عَلَيْ المُعْلَمُ عَلَيْ المُعْلَمُ عَلَيْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ وَالْآيةُ الثّانِيةُ تبينَ أَن ما ذكاه المسلم حلال الأكل ، والآية الثانية تبين أن ما ذكاه المسلم حلال الأكل ، والآية الثانية تبين أن ما ذكاه المسلم حلال الأكل ، والآية الثانية تبين

أن طعام أهل الكتاب حل لنا .

قال ابن كثير: قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان: يعنى ذبائحهم ، وهذا أمر مجمع عليه من العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين ؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله ، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وبقدس . اه .

وقال الحافظ ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر والإمام النووي والإمام الخطابي وغيرهم: الأصل في الحيوان الحرمة إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل الكتاب، فالأصل فيه حينذ الإباحة، وقبل التذكية أو التذكية من غيرهم، فالأصل فيه الحرمة.

### 

تختلف كيفية الذكاة باختلاف حال الحيوان المذكى ، إذ الحيوان إما أن يكون مقدورًا على تذكيته الذكاة الشرعية ، أو يكون معجوزًا عن تذكيته فالحيوان المقدور على تذكيته إما أن يكون من الإبل فتعقل يدها اليمرى ، ثم تنحر في أصل العنق واقفة مستقبلة القبلة ، وأما غير الإبل فإنها تضجع على شقها الأيسر ، وتذبح مستقبلة القبلة ، ويقطع في الذبح الحلقوم ( مجرى النفس ) والمريء ( مجرى

الطعام والشراب ) ، والودجان ( وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس على جانبي العنق ) ، وإن قطع ثلاثة من أربع جاز ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية .

فان ذبحها من قفاها فقطع النخاع الشوكي وماتت قبل أن يصل القطع إلى العروق الأربعة فلا يجوز أكلها ، وإن قطع النفاع الشوكي وقطع في فوره العروق الأربعة جاز أكلها ، ويكره الذبح من القفا لما فيه من تعنيب الحيوان ؛ لقول رسول الله ﷺ : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأصنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأصنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » . رواه مسلم .

وأما الحيوان غير المقدور عليه فإن تذكيته بعقر مزهق للروح في أي موضع من بدنه بشيء حاد ؟ لحديث رافع بن خديج عند الجماعة قال : كنا مع رمنول الله عَلَيْ في سفر ، فقر بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله على : « إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا » . وليس المراد من قوله : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـابَ حلُّ لَكُمْ ﴾ إباحة ما قتله أهل الكتاب على أي صفة فعلوا ، بل لا بد في ذلك من قطع الطقوم والمريء والودجين ؛ لقوله على في الحديث المتفق عليه : (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل )) .

وقد اتفق العلماء على أن محل الذكاة هو الطق واللبة ، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل ، وأته لو نبح في غير معل الذبح لكان ميتة حرام الأكل باتفاق العلماء .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع ، لم تبح نكاته ، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم . اهـ

وقد أحل الله تعالى نباتح أهل الكتاب ، وقد أكل النبي على من الشاة المسمومة التي أهدتها

البهودية لرسول الله على ، وأجاب دعوة اليهودي إلى خيز شعير وإهالة سنخة ، وأيضًا قد استفاض أن أصحاب رسول الله على لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا يأكلون من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ، وإنما امتنعوا من ذبائح المجوس .

وفي هذا دليل على حل نباتح أهل الكتاب الذين كاتوا معاصرين لرسول الله على وهم الذين قال فيهم رب العزة سيحانه وتعالى : ﴿ لَقَدْ كَفُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسْبِحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [ المائدة : ٧٧ ] ، وقال أيضًا سبحاته : ﴿ لَقَدْ كَفُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثُلاثة ﴾ [ المائدة : ٧٧ ] ، وقد أحل الله سيمانه وتعالى نبائح أهل الكتاب ؛ لأن أصل دينهم الذي أتزله الله ليس فيه شرك ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِكَ مِن رُسُول إلا نُوحِي النَّهِ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إلاَّ أَنَا فَاعْتِدُونِ ﴾ [ الأنبياء : ٢٥ ] .

وقال تعالى : ﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلْنَا أَجَعَلْنَا مِن دُون الرُّحْمَن آلِهَةً يُغَبِّدُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٠] ، وغيرها من الآيات الكثير ، ولكنهم بدلوا وغيروا ، وابتدعوا من الشرك ما لم بنزل به الله سلطانًا ؛ فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا ، لا باعتبار أصل الدين .

قال شيخ الإسلام في ((مجموع الفتاوي )) : والمراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم الذي جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى ، ليس المراد به ما

كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل ، فإن أولئك لم يكونوا كفارًا ، ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم في القرآن يا أهل الكتاب ، فإتهم قد ماتوا قبل نزول القرآن ، وإذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب ، وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ ، وهم مخلدون في نار جهنم كما يخلد سائر أتواع الكفار ، والله تعالى - مع ذلك - شرع إقرارهم بالجزية ، وأحل طعامهم ونساءهم .



### القاعدة الثالثة :

إن من ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله عليه لا تؤكل ذبيحته وإن كاتت من مسلم أو كتابي ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَهِلُ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ ﴾ ، وذهب جمهور العلماء أن الكتابي إذا ذكر اسمًا غير الله ؛ كالمسيح ، وعزير ، وغيرهما على الذبيحة أنه حرام لا يؤكل ، وهذا قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد من الألمة الأربعة ، وهو قول جمع من محققي المالكية .

قال ابن تيمية في « اقتضاء الصراط المستقيم » : يشترط له الذكاة المبيحة ( يقصد أهل الكتاب ) ، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبع ذكاته ، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم ، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله ، لم يبح .

وقال الملا علي القاري : ويشترط أن لا يَذُكر الكتابي غير الله عند الذبح ، حتى لو ذبح باسم المسيح ، أو عزير ، لا تحل ذبيحته ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَهِلُ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ ﴾ .

### القاعدة الرابعة :

إذا قيل : إن طعام أهل الكتاب المقصود به ذبائحهم فإنه يشمل أيضًا صيودهم .

اتفق الفقهاء على إباحة صيد المسلم المميز ؛ لقوله تعالى : ﴿ قُلُ أُحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمُتُم مِّنَ الْجُوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِمًا عَلَّمُكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمًا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمًا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ ﴾ [ المائدة : ؛ ] .

واتفقوا أيضًا على حرمة صيد الكافر كالمجوسي والمرتد والوثني وعابد النار ، فصيدهم ميتة لا تؤكل ، وجمهور الفقهاء كالحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وسحنون من المالكية وابن العربي قالوا بحل صيد الكتابي ، ونقل هذا أيضًا عن عطاء والنيث والأوزاعي والثوري وابن المنذر .

ومستندهم هو أن الإرسال والرمي بمنزلة النبح ، والنمي من أهل النبح ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَطَعَامُ النبينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلَّ لَكُمْ ﴾ ، والطعام هنا المقصود به في هذه الآية النباتح ، سواء كاتت عن طريق التذكية بالذبح أو النحر ، أو كاتت بالصيد .

فإذا كان الخطاب للمؤمنين في قوله تعالى : ﴿ قُلْ

أُحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمُتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ ﴾ ، فإن قول على على المؤمنين ، فهو أيضا للمؤمنين ، وجاءت بعدها : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴾ ؛ لتُحل للمؤمنين ما ذكاه أهل الكتاب سواء عن طريق الذبح أو النحر أو الصيد .

### القاعدة الخامسة :

اذا جُهل الأمر ، هل الذي ذبحه تباح ذبيحته أو لا ؟ فالقواعد الشرعية تقتضى التحريم ، مثل قاعدة : إذا اشتيه مباح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة ، والآخر بعارض التحريم ، والقاعدة الأخرى التي تقول : إذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر ؛ لأنه أحوط وأبعد من الشبهة ، وقد دلت الأدلة على البعد عن مواطن الشبهات كما في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله على يقول : « إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات ، استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ». وكما في حديث الحسن بن على رضى الله عنهما عند الترمذي وأحمد وابن حبان قال : حفظت من رسول الله ﷺ : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) . ومعناه : اترك ما تشك فيه ، وخذ ما لا تشك فيه .

فإذا جهل الأمر ، هل الذي ذبحه تباح ذبيحته أم لا ؟ أو أنه نبح على الطريقة الشرعية أم لا ؟ رجعنا إلى الأصل في حكم اللحوم وهو أنها ميتة محرمة ، وذلك واضح من حديث عدى بن حاتم الذي رواه الجماعة قال : قال لى رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا أُرسلت كلبك فاذكر اسم الله ، فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ، وإن وجدت مع كلبك غيره وقد قَتل فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيهما قتله ، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله ، فإن غاب عنك يومًا فلم تجد منه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل » . وفي رواية : « إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتل فكل ، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك » . وفي رواية : قال : سألت رسول الله عن صيد المعراض فقال: (( ما أصاب بحده فكله ، وما أصاب بعرض فهو وقيذ » ، وسألته عن صيد الكلب ،

فقال : « ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله ، فإن ذكاته أخذه ، فإن وجدت عنده كلبًا آخر فخشيت أن بكون أخذه معه وقد فتله فلا تاكل ، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره » .

قال النووى في ( شرح مسلم ) : فيه بيان قاعدة مهمة ، وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحبوان لم بحل ؛ لأن الأصل تحريمه ، وهذا لا خلاف فيه . اه .

وقال القارى في (( المرقاة )) : قال علماؤنا : يشترط أن لا يشارك الكلب المعلم ما لا يحل صيده ، و هو الكلب غير المعلم ، أو كلب المجوسى ، أو كلب لم يرسل للصيد ، أو كلب أرسل له وترك التسمية عليه عملاً ، واجتمع الحرمة والإباحة فغلبت

وقال ابن رجب: وما أصله الحظر كالأبضاع، ولحوم الحيوان ، فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد ، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فيبني عليه ، فيما أصله الحرمة على الحرمة ؛ لذا نهى رسول الله عليه عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه ، أو كلب غير كلبه ، أو يجده قد وقع في الماء ، وعلل بأنه لا يدرى هل مات من السبب المبيح له أو من غيره .

وبعد أن بينًا هذه القواعد ، فما حكم اللصوم المستوردة ؟

البيان : حكم اللحوم المستوردة نقف على أنواعها لنبين حكم كل نوع من هذه الأنواع .

الأول : اللحوم المستوردة من بلاد إسلامية حلال بالإجماع ؛ لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير ، حتى يتبين خلاف ذلك .

الثاني : اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية أهلها ليسوا من أهل الكتاب فهي حرام بالإجماع .

الثالث : اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية أهلها أهل كتاب ، فهي على التقسيم التالي :

القسم الأول: لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية أهلها أهل كتباب ، وعلم أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية ، فهي حلال بالإجماع . وبالرغم من أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل ، ولكن قد نقلت الينا أخبار كثيرة من جميع أنصاء العالم أن

هؤلاء يذبحون بطرق حديثة كالصعق الكهربائي ، أو ضرب الرأس ، أو الغرق في ماء حار للدجاج ، أو الرمى بالرصاص ، وغير ذلك من الطرق التي تجعل ذبائحهم إما منخنقة أو موقودة .

القسم الثاني : لحوم مستوردة من سلاد غير اسلامية أهلها أهل كتاب ، وعلم أنهم يذبحونها على غير الطريقة الشرعية ، فجمهور العلماء على تحريمها ، وهذا واضح من القواعد التي ذكرناها مثل قاعدة : أن الأصل فيما ذكى من الحيوان مأكول اللحم من المسلم أو الكتابي حلال أكله ما لم يعلم ما يقتضى التحريم ، وقائنا هذا بأتهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية ، فتحرم الأنها في هذه الحالة موقوذة أو منخنقة

كما أن المسلم لو ذبح بغير الطريقة الشرعية لم تمل نبيحته ، فكيف تحل نبيحة الكتابي ؟

القسم الثالث: اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية أهلها أهل كتاب وجهل طريقة نبحها أو من نبحها ، فهذا القسم اختلف العلماء المعاصرون على قولين :

الأول : أنه مباح عملاً بالآية الكريمة : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴾ ، فالأصل في هذه الذبائح الابلحة ، إلا إذا علمنا أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية ، وهذا مجهول لنا ، فرجعنا لأصلها وهو الحل .

الثاني : أن هذا القسم من النبائح حرام لعدة قواعد بيناها فيما سبق ، ومن خلال الأحكام المتعلقة بحديث عدى بن حاتم ، وانتهينا في القاعدة الخامسة إلى أنه إذا جهل الأمر ، فهل الذي ذبح تباح نبيحته أم لا ؟ أو أنه ذبحها على غير الطريقة الشرعية أم لا ؟ رجعنا إلى الأصل في حكم اللحوم ، وهو أنها ميتة محرمة ، ويهذا يتبين أن جميع أنواع اللحوم المستوردة مجهولة الحال ، أو علم أن ذابحها من المجوس وغيرهم من أهل الشرك والكفر ، أو علم أن ذابحها من المسلمين أو من أهل الكتاب ، ولكن ذبحها على غير الطريقة الشرعية ، أن ذلك كله حرام لا يجوز أكله ، وإذا حرم شيء حرم ثمنه ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ، سواء كاتت هذه اللحوم على حالها أو مصنعة أو معلبة . والله أعلم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

# من هنا مناطبي البيوسوي

ما أشبه اليوم بالبارحة ، بالأمس القريب هـز وجدان العالم قتل الطفل محمد الذرة برصاص خنازير اليهود ، وهو يحتمي بحضن والده عند مفترق الشهداء قرب مدينة غزة ، وبالأمس القريب أيضاً .. حيث بكت القلوب .. ودمعت العيون .. وسط حالة من الألم والإحباط ، إلا من رحمة الله سبحانه وتعالى ، على إثر مقتل الطفلة الصغيرة «إيمان حجوا » ، والتي لم تبلغ من العمر أربعة أشهر .. وعشرات بل منات من أطفال في عمر الزهور ، يقتلون ويبادون بأحدث الأسلحة الأمريكية .. التي في أيدي شياطين اليهود .. والصورة مأساوية .. والكل قابع في مكانه .. بلا حراك .. أين هذا الكوفي عنان الأمين العام ؟! وأين هي الولايات المتحدة – أقصد الأمم المتحدة – مراك .. أين هذا الكوفي عنان الأمين العام ؟! وأين هي الولايات المتحدة – أقصد الأمم المتحدة طالما أن مجلس الفتيو الأمريكي – أقصد مجلس الأمن – أصبح لا أمل فيه في ظل عصابة دولية تآمر لإبادة الإسلام والمسلمين في كل مكان ، وشياطين اليهود .. وعدة الشياطين وجهان لعملة واحدة .. وأيدي الصهاينة والأمريكان واضحة جلية في نشر الرذيلة وسط المجتمع المصري ، بل وسط المجتمعات الإسلامية ... والكثير من هنا وهناك ندور حول العالم ، عالمنا الإسلامي في تحليل وتعقيب . وإلى التفصيل :

أي منقلب ينقلبون !!

وإذا كان صلاح الدين قد رد كيد الصليبين في نحورهم وأخرجهم أذلاء مقهورين ، وطهر بيت المقدس وعادت مآذنه ترفع الأذان يجوب آفاق السماء ، بعد أن ظلت صامتة تسعين عاما من الزمان ، والآن يعود إلينا جيل صلاح الدين ، يمثله الشعب الفلسطيني البطل ، الذي يرفض الظلم والاضطهاد ، ويقف بشجاعة أمام اليهود ، وعزم الواثق من نصر الله ، يتحدى قوى البطش والعدوان ومن يساندهم في السر والعن .

شعب يضرب للعالم أجمع أروع أمثلة البطولة ، شعب يقاوم العربات المصفحة والصواريخ والقابل

والطائرات بحفنات من التراب وشظایا من الحجارة ، فإذا بها ترهب شياطين اليهود من زبانية شارون ، وتملأ فلويهم رعبًا .

لقد أظلمت الدنيا في عيونهم ، فضافت بهم الأرض بما رحبت ، ﴿ وَسَيَطَمُ النّبِنَ ظَلَمُوا أَيَّ مُتقلّب بِما رحبت ، ﴿ وَسَيَطَمُ النّبِنَ ظَلَمُوا أَيَّ مُتقلّب بِيَعْقَلُ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقَيّامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ لَيَهْ فَأَل إِلَى يَوْمِ الْقَيّامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَنْقَال عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقَيّامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَاب إِنْ رَبّكَ لَسَريعُ الْعَنَاب ﴾ [ الأعراف : المعداف : ﴿ إِنّا لَنْنصُرُ رُسُلْنَا وَلَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ والمُنهادُ ﴾ والمنهادُ ﴾ والمنهاد هي المحيّاةِ الدُنيا ويَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ [ غافر : ٥٠] .

وفي ظل التفافل المزري من عالمنا العربي

# وعديد الشماعات من هنا

والإسلامي ، فإن أسنتنا وقلوبنا معكم يا شعب فسطين ، وإذا كانت الد قصيرة ، فإن العين بصيرة ، ولن يتخلى الله عنكم ، فشندوا الوطأة على اليهود الجبناء ، وأشعوا في بيوتهم النار ، وحطموا ما تستطيعون من هاماتهم ، ودمروا ما تصل إليه أيديكم من ممتلكاتهم ، إنهم أعداء الله قبل أن يكونوا أعداءكم ، تاريخهم أسود ، وحاضرهم ملطخ بكل لؤم وغدر ومكر ، هم شر البرية ، وأراذل البشرية ، وأسوأ من يب على ظهر الأرض !!

من يتآمر ضد أمريكا ؟!

لأول مرة تتلقى أمريكا صدمة سياسية وأخلاقية باستبعادها من لجنة ظلم الإنسان !! عقوا أقصد لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بناء على اقتراع سري أعقبه اقتراع آخر استبعث فيه أيضًا من مجلس مكافحة المخدرات الدولي وربما كان أكثر ما آشار مشاعر الألم وخبية الأمل بين المسئولين الأمريكيين هو ننك البعد الدولي لهزاقم سياسية تعكس مشاعر مكبوتة تجاه ما اعتبر نوعًا من الغطرسة الأمريكية .

لم تأت هذه المشاعر فقط من جانب خصوم أمريكا في المجتمع الدولي مثل كوبا والصين وإيران والعراق وغيرهم ، وكلها دول عاتت من التنخل الأمريكي في شنونها باسم واهم : « الدفاع عن حقوق الإنسان » ، ولكنها جاءت أيضا من حلفاتها الغربيين النين رفضوا التازل عن الترشيح لواحد من المقاعد الثلاثة المخصصة للغرب لصالح أمريكا ، وهو ما نفع السيناتور هيامز رئيس لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس إلى القول بوجود مؤاسرة دولية ضد أمريكا ، ومن المضحك أن يصدر هذا عمن تعودوا التآمر على الدنيا كلها ، وها هم الأمريكان وأيديهم ملطخة بدماء المسلمين في كل بقاع الدنيا ، وها هم شياطين اليهود بدعم من أمريكا ويضوء أخضر منها .. ببيدون ويدمرون كل شيء ويقتلون الأطفال والنساء وطائرات F16 الأمريكية تؤكد تفوقها في تدمير مساكن ومخيمات الفلسطينيين وعشرات ، بال ومثات الشهداء يسقطون كل يوم بالسلاح الأمريكي ..

والدائرة على من ؟

وإذا كان هذا دأب اليهود الضالين ، فانظر أخبي القارئ الكريم هدي رسولنا الأمين ﷺ في الحرب في افتتاحية هذا العد .

مصر ترفض زيارة وفود من الموساد !! وإسرائيل تأمل في تحسين العلاقات بعد رحيل عمرو موسى

في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع المصري الفاضب من الممارسات الصهيونية وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، فإن الجالب الإسرائيلي يعد ورقة عمل لعرضها على القاهرة خلال الأيام المقبلة في أعقاب رحيل السيد عمرو موسى عن موقعه كوزير المخارجية، حيث يعتبر اليهود أن وجود عمرو موسى كان يشكل عقبة في طريق تطور العلاقات بين الجانبين.

ومن تلحية أخرى رفضت مصر طلبًا إسرائيليًّا بالسماح لوفود من الموساد بزيارة مقر السفارة والقتصلية الإسرائيلية بالقاهرة ، وكانت الحكوسة الصهبونية قد تقدمت بطلب أشارت فيه إلى رغبتها في زيارة هذا الوفد بهدف استطلاع الأوضاع الأمنية القارة ، وقد حاول السفير الإسرائيلي في القاهرة إشاع الخارجية المصرية باستقبال وفد آخر يضم عددًا كبيرًا من ضباط الموساد بدعوى القيام بزيارة سياحية تستمر لأكثر من عشرة أيام ، إلا أن الوفد يضم ١٢ ضابطًا ممن يحملون رتبًا عسكرية كبيرة ، فأبلغت الجهات المعنية رفضها للزيارة .

مصر ترفض العفو عن الجاسوس الإسرائيلي !! ومن جالب آخر رفضت مصر طلبًا جديدًا تقدمت به إسرائيل ، ويقضى بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام الذي يقضي لحكامًا بالسجن تصل إلى ١٥ عامًا في مصر .

بدائل فلسطينية لمواجهة اعتداءات شارون !! فقد كشفت أحدث دراسة عربية أن المرحلة المقبلة تحت قيادة الدموي «شارون» هي مرحلة فاصلة، وأن هناك ثالاث بدقال لمواجهاة هذه السياساة

الإسرائيلية:

زعزعة ثقة المجتمع الإسرائيلي

الأولى: وهي مواجهة تحدي التصعيد العسكري الإسرائيلي بتصعيد عسكري فلسطيني مقابل يزعزع الإسرائيلي بتصعيد عسكري فلسطيني مقابل يزعزع ثقة المجتمع الإسرائيلي في اختياره لقيادة شارون كقيادة ضامنة للأمن الإسرائيلي، إلى أن تتوفر الإدارة والقدرة العربية والدولية على فرض وقف إطلاق النار على الجائيين ، غير أن اللجوء لهذا الخيار ينطوي على تكلفة عالية للفلسطينيين في ضوء موازين القوى على تكلفة عالية للفلسطينيين في ضوء موازين القوى من ذلك فإنه يوفر ميزة اشتعال الموقف إلى درجة تقرع نواقيس الخطر في العواصم الأوروبية ، وفي وتهديد المصالح الأمريكية والغربية !!

استمرار الانتفاضة ضد شياطين اليهود !!

الثانية: محاولة تجنب التكلفة الفلسطينية المرتفعة، وذلك من خلال تحويل الانتفاضة إلى طابع المظاهرات الشعبية البحتة بدون استخدام الأسلحة ضد شياطين اليهود. وهذا البديل يمكن أن يحقق ميزة استمرار الانتفاضة دون إعطاء الإسرائيليين نريعة للتصعيد العسكري ويسهل فضح مثل هذا التصعيد دوليًا، غير أن هذا البديل إذا تم اللجوء إليه على الفور فته يمنح مصداقية لدى يهود إسرائيل كسياسات السفاح شارون!!

التعاقب الزمني لفترات محددة !!

الثالثة: وهو بديل يمزج بين البديلين السابقين بعدد على التعاقب الزمني افترات محددة ، بحيث يتم

اللجوء في المرحلة الزمنية الأولى لبديا التصعيد العسكري الفلسطيني لفترة تمسمح للفلسطينيين بنزع مصداقية الخيار الأمني أمام المجتمع الإسرائيلي ، على أن يتحمل الفلسطينيون فيها التكلفة

### الصكرية المرتفعة كجزء ضروري متمم لتضحياتهم الوطنية .

### البجاحة الأمريكية .. وقرصنة اليهود !!

أعنت وكالات الأنباء عن قتل ٧ فلسطينيين ، منهم خمسة من رجال الأمن عن طريق إطلاق الصواريخ وطلقات المدافع عليهم .. وعرفات يتوعد بالرد .. والأمريكان ينتقدون تصريحات عرفات ، إلى هذا الحد وصلت بجلحة خنازير أمريكا !! لم تنتقد القاتل ، ولكنها تنتقد المقتول ؛ لأنه تفوه ببعض الكلمات ، أفيقوا أيها العرب !!

### عيدة الشياطين .. وشياطين اليهود !!

فقد بدأت التحقيقات في قضية عبدة الشياطين أمام نيابة أمن الدولة وخلال التحقيقات مع الجماعة المقبوض عليهم ، والمكونة من ٥٥ شابًا تتراوح أعمار هم بين ٢٣ إلى ٢٥ عامًا ، والذين اعترفوا أمام نيابة أمن الدولة بأن هناك آيات قرآنية تقيد بأن الديانات الثلاث سوف تقنى ، وأنهم لا بد وأن ينقذوا التقسيرات الجديدة للدين الجديد الذي ينادي بفكرة مفادها أن التمتع الجنسي وإرضاء الرغبة الجنسية هو قمة التدين ، وأنهم كلما مارسوا الشذوذ تقريوا إلى الله رب الجنود ، أما إذا اقتربوا من المرأة بغرض المتعة فهذه لعنة من الله عليهم ؛ لأن المرأة خلقت للإنجاب فقط .

كما أكدوا أن ممارسة الفجور هي الفريضة التي فرضها الله عليهم ، ويممارسة المتعة ((الشذوذ )) يكونوا قد أدوا فريضة الصلاة !!

وقد كشفت تحريات أجهزة الأمن عن مفاجأة

مذهلة في قضية عبدة الشياطين وأصحاب طقوس الشذوذ الجنسي من جديد في مصر ، حيث تبين أن المجموعة المقبوض عليها من أبناء كبار المسئولين ، وتمارس النشاط المشبوه من ما يقرب من عام من



خلال موقع على شبكة الإنترنت ، يدعى «إعادة نيتشة » فيلسوف الإلحاد والقدم في القرون الوسطى ، وصاحب مقولة : «أن الله قد مات » - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - والمحت التحريات إلى إمكانية وجود أيدي صهيونية وراء هذه الأفكار .

وأكدت التحريات أيضًا إلى أن المتهمين كاتوا يستعون لتنفيذ مخطط جديد لنشر أفكارهم الضالة في الجامعات المصرية !! بال وفي المجتمع المصري كله .. ورائحة اليهود النتنة تُشم من وراء تلك الأحداث ، إنهم اليهود العدو اللدود !!

نقابة الصيادلة .. وموقف مشرف !!

وقد فجرت نقابة الصيادلة مفاجأة بالإعلان عن مقاطعة الأدوية والعقاقير التي تنتجها شركة (ليلي ) الأمريكية ، وأعلنت أن هذه الشركة تطرح إنتاجها مجاتًا للمستوطنين اليهود ، وتستقطع جزءًا من أرباحها في الإنفاق على تأسيس مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة !!

وقد أصدر نقيب الصيادلة الأستاذ الدكتور زكريا جاد بياتًا قال فيه : إنه إيماتًا منا بدور النقابة المهنية بالمساهمة الإيجابية في قضاياتا الوطنية والقومية ، ويعد أن أصبحت المقاطعة هي السبيل المتاح لنصرة قضية الانتفاضة الفلسطينية ، وبعد اكتمال النصاب لانعقاد اجتماع لجنة المقاطعة العربية لإسرائيل الذي دعت إليه جامعة الدول العربية في سوريا ، صار هناك دور أكبر للتنظيمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في قضية المقاطعة .

وقد كان تنقابة الصيادلة موقف مسئول بألا تؤثر هذه المقاطعة على المصلحة الوطنية أو الاقتصادية التنموية ، إلا أن ما قامت به شركة دواء أمريكية ((شركة ليلي )) ، والتي أعلنت ففرها في بيان أصدرته بالتبرع المجاني بالدواء لسكان ثلاث مستوطنات في إسرائيل ، علما بأن هذه الشركة تبيع سبعة أقراص من نفس هذا الدواء في

مصر بسعر ١٦٠ جنيهًا مصريًّا .

الجزائر والبربر .. وحمامات الدم !!

يبدو أن المصالب لا تأتي للجزائر فرادى .. فمن القاء للانتخابات النيابية علم ١٩٩٠ وتفويت فرصة نجاح الجبهة الإسلامية بنصيب الأمد ، وما أنت إليه من الدلاع حمامات الدم ، عبر المذابح العشوائية التي ترتكب في حق الشعب ، حتى سقط مؤخرا ما بين ، ٥ إلى ، ٨ فكيلاً ومئات الجرحى في منقطة القبائل التي يسكنها البرير ، وتعددت الاجتهادات ، واغتلفت التفسيرات حول مفزى الشتعال منطقة القبائل في الجزائر بهذه السرعة ، ثم سكونها فجأة قبل أن تبدأ عملية تسخينها من جديد ، ندعو الله العلي القدير أن يقلي إخوانا في الجزائر الشقيق خطر الفتنة والانقسام !!

القرآن الكريم مع رائد الفضاء الروسي !!

عبر رائد الفضاء القرّاقي طلعت موسى بليف عن اعتراره الكبير لكونه حمل معه المصحف الشريف إلى الفضاء في الرحلة الأخيرة التي كانت قامت بها مركبة الفضاء سيوز الروسية لنقل المليونير تتبو - أو سالحفضائي - والذي عاد من رحلته الأسبوع الماضي .

وقد نقلت شبكة الإسلام على الإنترنت أن وسائل الإعلام في كاراخستان قد استقبلت خبر اصطحاب رائد الفضاء الروسي الجنسية - القراقي الأصل - القرآن الكريم بكثير من التغطية والتحليل واعتبرت حدثًا تاريخيًا مهما .

وقال طلعت موسى باييف أمام الصحفيين أنه شعر بالراحة والطمأتينة والقرآن الكريم معه ، وقد نشرت الصحف الروسية من جانبها بعض هذه التصريحات ، مؤكدة اعتزاز المسلمين بقرآنهم الذي يعتبرونه مصدر راحة وأمان لهم في أشد وأخطر المواقف .

ولَخيرًا ندعو الله الطي القدير أن يوفق قادة أمتنا إلى ما فيه الخير ... حتى تعود القدس الحبيبة إلى أحضان المسلمين .

وصل للهم على سينا محمد وآله وصحبه وسلم .



الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .. أما بعد :

فإن من أصول دعوتنا المباركة حب رسول الله عبد المحيد صدفة المتمثل في الاقتداء به واتخاذه أسوة حسنة والدفاع عن سنته ، فحب رسول الله وتوقيره واتباعه من أعظم واجبات الدين بعد توحيد الله عز وجل ، بل لا يصح التوحيد أصلاً إلا باتباعه والإيمان به ، ومحبته واجبة فوق محبة الأهل والمال والولد والنفس ، قال على الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين » . متفق عليه .

وحب النبي على كل أحد ، وهديه على هدى كل النبي على كل أحد ، وهديه على هدى كل أحد . قال ابن عباس لعروة : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول لكم قال رسول الله على وتقولون قال أبو بكر وعمر .

### اتباع سنة النبي ﷺ واجب

والباع سنة النبي واجب في الأصول والفروع وفي العقيدة والعمل وفي الظاهر والباطن

لعموم الأدلة وإجماع الأمة ، قال تعالى : ﴿ وَمَا النَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَاتَهُوا ﴾ [الحضر : ٧] ، وقال : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاًلاً مُبِينًا ﴾ [الأحزاب : ٣٦] . وقال الشافعي ضَلاًلاً مُبِينًا ﴾ [الأحزاب : ٣٦] . وقال الشافعي منة استبانت له لقول قاتل كاتنًا من كان هذا القاتل .

ولذلك فلا يقبل قول أحد ، سواء كان إمامًا فقيهًا أو زعيمًا سياسيًا أو مفكرًا أو مصلحًا يخالف قول النبي على ، ومن قدم قولًا لأحد على قول الرسول على فقد أساء وتعدى وظلم وخالف إجماع الأمة وكتاب الله وأحاديث الرسول على .

### السنة وحي من عند الله

فالسفة وحي من عند الله ، قال تعالى : 

إ و أنزل الله عليك الكتاب و الحكمة و علمك ما لم

تكن تُعلم وكان فضل الله عليك عظيما ﴾ [ النساء : 
الاكتفاء بالقرآن ، بل من علم القرآن وجد فيه السنة : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ 
النَّكُر لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلُ إليهم ﴾ [ النحل : ؛ ] ، 
الذُكر لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلُ إليهم ﴾ [ النحل : ؛ ] ، 
وقال على النحو : « ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه » .

[ رواه أبو داود وغيره بسند صحيح ] .

فكلام رسول الله على وكلام الله عز وجل سواء في الاعتقاد والعمل والقبول ؛ لأن هذا وهذا من الله سبحاته ، والرسول على لا يأمر ولا ينهى ولا يحرم ولا يحل في أمور الدين بشيء من عند نفسه ، بل بأمر الله سبحانه وتعالى ، ولا يخبر يشيء من الغيب إلا بوحي من الله جل وعلا ، كما قال سبحاته وتعالى : ﴿ وَلَـوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَفَّاويل ﴿ لأخذنا منه باليمين ا تم لقطعًا منه الوتين ﴾ [ الحاق لة : ١٤٤ - ١٤١ ] ،

والكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع ، وإن كان القرآن يقدم تشريفًا وتعظيمًا وفضلاً ، فهو كلام الله ، ويستحيل تعارض القرآن مع السنة الصحيحة ، كما لا تتعارض السنة مع السنة بغير إمكان الجمع بتخصيص أو تقييد أو نسخ أو غير ذلك .

### ضعف متابعة النبي على ال

ومعا يوسف له في أوساط المسلمين اليوم أنه قد ضعفت متابعة النبي على: اندشرت كشير من السنن وحلت مكانها كثير من البدع ؛ بدعوى زيادة التقرب إلى الله عز وجل ، وإلى سنة نبيه على ، والبدع منمومة يجب حربها ؛ إذ هي سبب تفرق الأمه ، قال رسول الله على : « وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة » . وسواء كانت هذه البدع في العقيدة كبدع الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة والصوفية والمرجئة والجبرية والقدرية والأشاعرة ، أو في العيادات كالأذكار



المبتدعة والصلوات المبتدعة ، أو في المعاملات ، كتأسيس القواعد المخالفة للسنة ؛ « فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » [ متفق عليه ] .

وسواء كاتت بدعة حقيقية ، وهو ما ليس له أصل في الدين ، أو إضافية ؛ وهو ما له أصل في الدين ، وإنما الابتداع في الكيفية والهيئة كالاجتماع بطريقة في مخصوصة على أوراد معينة في وقت معين لم يرد فيه دليل ، فكل ذلك داخل في عموم قوله على أو ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » . [ متفق عليه ] .

بدعة الاحتفال بمولد النبي ﷺ

ومن هذه البدع المحدثة

الاحتفال بمولد النبي الله في شهر ربيع الأول من كل عام ، وهو مخالف لما كان عليه النبي النبي وأصحابه وسلف الأمة ، رضوان الله عليهم أجمعين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم ) : وكذلك ما يحدثه بعض الناس ؛ إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى العَلِيِّ ، وإما محبة للنبي وتعظيمًا ... من اتخاذ مولد النبي على عيدًا ، مع اختلاف الناس في مولده ، فإن هذا لم يفعله السلف ، ولو كان هذا خيرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا ، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي كان محبته وتعظيمًا له منا ، وهم على الخير أحرص ، وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا ، ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان ، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان . اه . ببعض اختصار .

### الاحتفال بمولد النبي ﷺ لبس من الدين !!

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : وقد رددنا هذه المسالة - وهي مسألة الاحتفال بالمولد - إلى كتاب الله سبحاته ، فوجدناه يأمر باتباع الرسول الله فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ، ويخبرنا بأن الله سبحاته قد أكمل لهذه الأمة دينها ، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول على ، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول على فيه ، وقد رددنا ذلك أيضًا إلى سنة الرسول على فلم نجد فيها أته فعله ولا أمر به ، ولا فعله أصحابه رضى الله عنهم ، فعمنا بذلك أنه ليس من الدين ، بل هو من البدع المحدثة ، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم ، وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام ، بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحاته ورسوله على بتركها والحذر منها ، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يقطه من الناس في سائر الأقطار ، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين ، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية ، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى : ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا مَسِن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَاتِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَاتُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [ البقرة : ١١١ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي الأَرْض يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلَ اللَّهِ ﴾ الآية [الأنعام: ١١٦] ، ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أفرى ؛ كاختلاط النساء بالرجال ، واستعمال الأغاني والمعازف ، وشرب المسكرات والمخدرات ، وغير ذلك من الشرور ، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك ، وهو الشرك الأكبر ، وذلك بالغلو في رسول الله على ، أو غيره من الأولياء ودعاته والاستغاثة به وطلبه المدد ، واعتقاد أنه يعلم الغيب ، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاظاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي على وغيره ممن يسمونهم بالأولياء .

### الغلو في الدين !!

وقد صح عن رسول الله الله الله قال : « إياكم والظو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الظو في الدين » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » . [ أخرجه البخاري في « صحيحه » من حديث عمر رضي الله عنه ] .

### الرسول ﷺ لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة !!

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ، ويدافع عنها ، ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات ، ولا يرفع بذلك رأسًا ، ولا يرى أنه أتى منكرًا عظيمًا ، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة ، وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذوب والمعاصي ، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين .

ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله ﷺ بحضر المولد ؛ ولهذا يقومون له محبين ومرحبين ، وهذا من أعظم الباطل ، وأقبح الجهل ، فإن الرسول ﷺ لا يفرج من قبره قبل يدوم القيامة ، ولا يتصل بأحد من الناس ولا يحضر اجتماعاتهم ، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة وروحه في أعلى عليين عد ربه في دار الكرامة ، كما قال تعالى : ﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إنكم يَومَ الْقَيَامَةِ تَبْعُ ونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥، ١٦] ، وقال النبي ﷺ : ﴿ أَنَا أُولَ مِن يَنْشَـق عَنَّهُ القبر يوم القيامة ، وأنا أول شافع ومشفع » ، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ، فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناها من الآيات ، كلها تدل على أن النبي رضي وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة ، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم ، فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأصور ، والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أتزل الله بها من سلطان . اه. .

والله من وراء القصد.

# منفذ الورى

ومضر ب تذع و للا له الأود ا ونعيمُ ا وأسى بأيدي المع دي ويلوكها شرر الضلال المقسد ويضمها قبر فهل من منجد ؟! والأرضُ تَبِك عَ مِن عَدِي وبعث ال ق الحبيب محمد ويحفها أور صقا بالمواد لمراتب الصدق العظيم المسعد وعلا الضياء يَدُفُ عُنُ كُلُّ تُسرِنُد و فد دى الإل به سيالخه بتجا د شرفت بعض وتجمع بتعض أقواجُهُ مَ تَم عَي بدون تَ رَدُد فالجمع في كنف الهداية مهتد به دى سنا الله الأعز الأمد وتفضّات برضا الإله الأود فيعزها الغالى نسير ونقتدي ومَدَا البيانُ غيومَ كُلُّ تَلَبُّدُ وبدُّ ب ق وي الضَّع ف المه دي تُعطى الحق وق بدون أي تشدد ويخر ب مغ روز وك ل مُقادد ه ب الجميع بق وة وتود د مما وعرة بش بابها المت وقد ل محمد قاد الوغسى بنمجد بَطْ لُ الوغيى ، وهوى بددًا المتمرد في جنَّةِ الرحمان كال مُوحَد المتج لذ المتج لد محفوف م بتله ف الم تودد والنف سن ذاك رة بك ل تنه د وتُمبيرُ في فَلَكِ الحياةِ ونهتدي

فَمَ رَا بَرَغُ مِنَ فَ زَالَ كُلُّ تَلَبُّ دِ فَكَ م ازْ تَدَرَتُ أُمَا مُ الجزيرةِ في العَمْسي وتعملها عبا أجهالة فرقعة وتنوخ أجفان البنات بحرقة والحال ضائقة بكان خطيئة ف إذا السنَّرَى يَصَدُ وَ بِ لَهُ مَنَّهُ لَلاَّ وتطيب ذي الأجواء في نسماتها ونما بم ية ساطعًا مُسَا لِدًا والغار صار منفعا بجواره ورأى الرسول من المكارة ما رأى فهو السَّبيلُ إلى السرُقِيِّ بأمسة والنساس قد دخلوا الضياء برغية ولساتُهُمْ مُتُوحًا يُشَرِيْعَهُ فمحمد مسلاً القاوب سعادة فهو الرَّحيامُ بأماةٍ سَاعِدَتُ بِاللهِ وسماحة جاءت لنا بتالق فيها تبيِّن ذا الضِّلل من الهُدى سَعِنَتُ جِمَـ وعُ المسلمينَ بِفُضِلِـ بِهِ فبظ ل فرقان الإله ودينه لمُفْضَ ل ف الجمع في كنف الهدي وإذا عَـ لا صوتُ المنادي السوعي خَيْضَ عَا مُواقِعَ جَمَّةً بعزيمة فمن الشباب أسامة حب الرسو وعدا فداز مكرما للوالب شرف الجهاد مكاتة يَعُلو بها ومنى المُسوحُد في الورّى خُوضُ الوغي ب أفضل الرسك الكرام تحيية خَفَقَ مِنْ بِهِا أَرُوادُنِ ابْتُشْ وَقُ فَبِنُ وَرُ مُنِ اللهِ مُنْ عَضِيءُ وَنُرْتَقِ عِي

## اليشود والدعاية المطلة

بقلم: د. الوصيف علي حزة

بعد أن حدد اليهود موقفهم من رسول الله ﷺ بزعامة حيي بن أخطب بإضمار العداوة للإسلام في مقولة حيي بن أخطب لما سُئل عن النبي ﷺ: أتعرفه وتثنيه ؟ قال : نعم ، قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت !!

بدأ صراع فكري خطير يدور على أرض المدينة بين الإسلام واليهود ، وهذا هو السر في كثرة النداءات القرآنية في السور المدنية : ﴿ يَا بَنِّي إِسْرَاتِيلَ ﴾ ، وقد حاول اليهود أول الأمر أن يستفيدوا من المسلمين عن طريق تكوين خلف يُمكن اليهود من تحقيق أغراضهم ويسير المسلمين في فلكهم ، ولكنهم سرعان ما أعلنوا العداوة والتكذيب لهذا النبي على المناهدة النبي الهذا النبي النبي النبي الهذا النبي النبي النبي الهذا النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الهذا النبي الن

عندما بدأ يدخلهم في أمة الدعوة ويوجه إليهم النداء تلو النداء يدعوهم إلى الإيمان برسالته وكان المناهم في تجمعاتهم ويقول لهم: « اسلموا يا معشر يهود قبل أن ينزل بكم ما نزل بقريش ».

وقد كان القرآن - وما زال - ينزل غضاً طرياً على قلب رسول الله ﷺ ، واليهود لهم خبرات طويلة في الحيل ودراسات توراتية حاولوا بها أن يشككوا المسلمين في دينهم وإيمانهم ، ومن مظاهر التشكيك اليهودي في الإسلام ورسوله ﷺ :

يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُ وَأَ إِلَّا لِمَ نَ تَبِعَ دِينَكُمْ ۞ [ آل عمران : ٧١، ٧٢ ] .

٧- محاولة إظهار النبي بي بمظهر العجز العلمي ليتميزوا عليه - زعموا - فقاموا بتوجيه أسئلة تعجيزية كسؤالهم عن الروح وعن الجماعة الذين فارقوا قومهم وعن ذي القرنين فأسعف الوحي رسول الله في ، فنزل الجواب في سورة (الكهف).

٣- التشكيك في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة لزعزعة الدين في نفوس الصحابة ، فقالوا : إن كان اتجاه محمد إلى الكعبة ؟ وذهب إلى الكعبة ؟ وإن كان التوجه إلى الكعبة هو الصواب ولبيت المقدس خطأ ، فقد ضيع على أصحاب صلاتهم . فرد عليهم الحق جل وعلا : ﴿ سَيقُولُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَيْهَا قُلُ للّهِ الْمَشْرَقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشْنَاء إلى عربراط مُستَقيم ﴾ [ البقرة : ١٤٢] .

وقال تعالى في قبول صلاة الصحابة لبيت المقدس : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَ لِنَعْمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبْنِهِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى النَّينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَانَكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٤٣] ، أي صلاتكم .

٤- إعلامهم الحرب الدعائية ضد رسول الله و الاستهزاء به وتحريض المشركين بقيادة كعب بن الأشرف وكان شاعرًا.

ومن المعلوم أن الشاعر عند العرب له أهمية دعائية كبيرة لا تقل عن القنوات الفضائية في في زماننا هذا، إذ ما يلبث أن يقول قصيدة حتى تسير

# يستخدم الصهاينة آلة دعائية ضخمة منتشرة في أنحاء المحكم العالم من صحف وفضائيات ومراكز أبحاث اتخاذ القرار في أمريكا، لتحويل أنظار العالم عن جرائمهم البشعة وأفعالهم الدنيئة

بها الركبان .

فقال كعب قصيدة عقب هزيمة قريش في بدر ينعي فيها قتلاهم ويحرضهم على الثأر من الرسول والصحابة وأقام معهم في مكة يهجو رسول الله الله ويشبب بنساته ، فقال مطلع قصيدته :

طمنت رحا بدر لمهلك أهله

ولمثل بدر تستهل وتدمع فتلت سراة الناس حول حياضهم

لا تبعدوا إن الملوك تصرع

وكان لهذه الأشعار أشر تحريضي أدى إلى خروج المشركين إلى غزوة أحد ، فقال النبي على خروج المشركين إلى غزوة أحد ، فقال النبي على بعد أن انتشر شر كعب بن الأشرف وعظم خطره : «من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه آذى الله ورسوله » ، فانتدب له محمد بن سلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة ، فقاموا بقتله واستراح المسلمون من شره ، وكذلك قام حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بتحريض الأحزاب والأحابيش وجاءوا المدينة في غزوة الخندق بعشرة آلاف مقاتل يبغون استئصال المسلمين ، فخذلهم الله عز وجل .

٥-سبهم لرسول الله بطريقة ملتوية مما يسبب ألمًا نفسيًا لرسول الله على كقولهم : ﴿ رَاعِنًا ﴾ ، ويريدون منها المعنى العبري من الرعون ، فنهى الله تعالى المؤمنين بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرنَا وَاسْمَعُوا ﴾ [ البقرة : ١٠٤] .

كذلك سخروا من الأذان ، وكاتوا يتضاحكون بسخرية واستهزاء عند سماعهم للأذان .

٦- إنكارهم نبوة محمد ﷺ بزعم أن هذا النبي
 ينبغي أن يكون من بني إسرائيل من ولد إبراهيم ،

وأنهم يشرقون بهذا الانتساب وتقازعوا أمام النبي مع نصارى نجران في أيهم أحق بإبراهيم ، فنزل قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ فَنِ أَنهُمْ أَنْ فَا كَانَ مِنَ نَصْرَاتِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِن المُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران : ٢٧] ، هذا مع علمهم بنبوءة التوراة عن رسول الله في فنصها على لسان موسى النه الله الرب من سيناء وأشرف لهم من ساعير وتلألاً من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم فأحب الشعب جميع قديسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك » . [التثنية (٣٠:

يقول الأستاذ : عبد الواحد داود : ففي الكلمات شبه نور الرب بنور الشمس ، وهو قادم من سيناء وقد أشرق لهم من سايمر ، ولكنه تلألا بالمجد منذ فاران ، حيث وجب أن يظهر مع عشرة آلاف قديس ويحمل بيده اليمنى شريعة لهم ، ولم تكن لأي واحد من الإسرائيليين بما فيهم المسيح أية علاقة بفاران ، فإن هاجر مع ولدها إسماعيل تجولاً في متاهات بئر سبع وهم الذين سكنوا بعد ذلك في قفار فاران . [ التكوين ، فصل ٢١ فقرة ٢١](١) .

وقد خرج الإسلام معافى من كل هذه الوسائل

<sup>(</sup>١) وانظر : « محمد في الكتاب المقدس » لعبد الواحد داود

اليهودية الخبيثة للطعن فيه وفي صدق النبي ﷺ ، إلا أن اليهود فكروا في حيلة جديدة هي :

٧- تكويان جبهة مسن المنافقين وطابور خامس المنافقين وطابور خامس المنافية الإسلامية بزعامة عبد الله بن أبي بن سلول ، والذي وجدوا فيه ضالتهم المنشودة ، فعزفوا على أوتار ملكه المسليب ، وكيف لا وقد كانوا يعقدون له الخرز ليتوج ملكا على

يثرب قبل هجرة النبي على مباشرة .

وقد قامت هذه الجبهة - المنافقين - بالانسحاب في معركة أحد بثلث الجيش ؛ مما أحرج الجيش الإسلامي وعرضه لهزة عنيفة ، كما كانت جبهة النفاق تنوب عن اليهود في تحقيق أهدافهم من إشاعة الفتن والأراجيف في المدينة - يذكرني ذلك بإنشاء الصهاينة لجيش أنطوان لحد في جنوب لبنان حديثًا - ولكن المسلمين تماسكوا واعتصموا بالإسلام ، ووقفوا سدًا منيعًا أمام اليهود والمنافقين ، وأحرق الرسول مسجد الضرار الذي بنوه تفريقًا بين المؤمنين ، وساهم بعض اليهود في بناته ، ونزلت سورة « التوبة » الكاشفة اليهود في بناته ، ونزلت سورة « التوبة » الكاشفة الفاضحة التي كشفت خبيئتهم و هتكت سترهم .

٨- لم يكتف اليهود بذلك ، بل شهدوا شهادة زور لصالح مشركي قريش ، فقد ذكر كتاب السير أن قريشًا قالت لليهود : يا معشر اليهود ، إنكم أهل الكتاب الأول وأصحاب العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ، أفديننا خير أم دينه ؟ قالت اليهود : بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه !! فنزل قوله تعالى تعقيبًا على هذه الشهادة الظالمة ...

اليهود المعاصرون يستخدمون نفس الأساليب في تكذيب رسول الله في تكذيب المصاحف المحرفة ، وتكويس المصاحف المحرفة ، وتكويس الطابور الخامس في بلاد العرب والمسلمين ليخترقوا دفاعاتنا ويطلعوا على عوراتنا !!

المزورة: ﴿ أَلَمْ تَدَرَ إِلَى الْفِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مَن الْفَلَالَةُ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةُ وَيُريدُونَ الضَّلَالَةُ ويُريدُونَ أَن تَضِيلًا والسَّبِيلُ ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ وَكَفَى بِاللَّهُ وَلِيلًا وَكَفَى بِاللَّهُ ولِيلًا وَكَفَى بِاللَّهُ ولِيلًا وَكَفَى بِاللَّهُ ولِيلًا وَكَفَى بِاللَّهُ وليلًا وكفَى باللَّهُ وليلًا وكفَى باللَّه وليلًا وكفَى باللَّه ونصيرًا ﴾ وكفَى باللَّه ونصيرًا ﴾ [النساء: ١٤، ١٥، ١٠]

يقول الدكتور إسرائيل ولفتسون: كان من واجب اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش وألا يصرحوا أمام زعماء

قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامي ، ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطبهم ؛ لأن بني إسرائيل الذين كاتوا لعدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين والذين نكبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب إيماتهم بإله واحد في عصور شتى من الأدوار التاريخية ، ولكنهم كاتوا يحاربون أنفسهم ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام والوقوف منهم موقف الخصوم (۱).

لكنهم أمام الحقد الأسود الذي ملأ جوانحهم ، فقد حملهم ذلك على شهادة الزور لصالح الوثنية القرشية ؛ لاتهم لو قالوا بخلاف ذلك لاندفع العرب لاعتناق الإسلام ، وهذا أمر لا يتصورنه أبدًا ، فكان الرد القرآني سالف الذكر .

٩ - وما أشبه الليلة بالبارحة ، فإن اليهود
 المعاصرين من الصهاينة يستخدمون نفس الأساليب

<sup>(</sup>١) « تاريخ اليهود في جزيرة العرب » : د . إسرائيل ولفتسون ( ص ١٧٣) .

## الإعلام بسير الأعلام

## أبو سلمة بن عبد الرحمن

## أحه فقهام القايمين

بقلم النيخ : بجدي عرفات

اسمه: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب القرشي الزهري . قيل اسمه : عبد الله . وقيل : إسماعيل . وقيل : إن اسمه كنيته ، وأمه تُماضر بنت الأصبغ الكلبية ، وهي أول كلبية نكحها قرشي .

O مولده : ولد سنة بضع وعشرين .

○ شبوخه: سمع من عدة من الصحابة ، منهم عاتشة ، وأبو هريرة ، وأم سلمة ، وأسامة بن زيد ، وأبو أيوب الأنصاري ، وأبو سعيد الخدري ، وابن عباس ، وغيرهم من الصحابة والتابعين ، ولم يسمع من أبيه شيئاً .

و طلابه: روى عنه ابن أخيه سعد بن ابراهيم ، وابنه عمر بن أبي سلمة ، وعروة ، والشعبي ، وسعيد المقبري ، وعمرو بن دينار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ونافع ، ويحيى بن أبي كثير ، ويكير الأشج ، وأبو الزناد ، وصقوان بن سليم ، وغيرهم خلق كثير .

صفته: قال محمد بن أبي يعقوب: قدم علينا أبو سلمة بن عبد الرحمن البصرة في إمارة بشر بن مروان ، وكان رجلاً صبيحًا ، كأن وجهه دينار هرقلي .

من أحواله وأقواله : قال الزهري : قال أبو سلمة : لو رفقت بابن عباس الأفدت منه علما كثيرًا ، قال : وكان أبو سلمة يتازع ابن عباس في المسائل ويماريه ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : إنما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج سمع الديكة تصيح في تكذيب رسول الله الله المحرفة وتكوين الطابور الخامس في بلاد العرب والمسلمين ليخترقوا دفاعاتنا ويطلعوا على عوراتنا.

ويستخدم الصهاينة آلة دعائية ضخمة منتشرة في أنحاء العالم وفي أوروبا وفي أمريكا ، بل وفي بعض بلاد المسلمين كتركيا وغيرها من صحف وفضائيات ومراكز أبحاث اتخاذ القرار في أمريكا لتحويل أنظار العالم عن جرائمهم البشعة وأفعالهم الدنيئة ، فصورا للعالم أن الشارع القلسطيني يمارس العنف ضد الدبابات اليهودية والصواريخ والطائرات ؛ حتى تأثر الإعلام العالمي والعربي والإسلامي - للأسف الشديد - بهذه الدعاية الرهبية ، فرأينا اسم انتفاضة الأقصى بتوارى خجلاً في زوايا النسيان ، وتحل محله كلمات العنف والعنف المضاد ، ويا سبحان الله كيف نسوي بين الضحية والجالا ؟ كيف نسوي بين الصاروخ والحجر ؟ بين الطائرة والنبل ؟ بين الدبابة والدراجة ؟ بين صاحب البيت والمغتصب !! وإلى الله المشتكي .

هذا ، ولقد كان لليهود المعاصرين حركة نشطة في مجال الاستشراق ، استهدفوا من وراثها الطعن في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية من أمثال جولدزيهر وجب ، وغيرهم .

فليكن المسلمون من هولاء على حذر ، وليدرسوا جيدًا أهداف الصهيونية العالمية حتى يواجهوها بعلم ويقين من أنها صنو الوثنية وربيبة الخرافة ، شعارهم قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أُرسَلَ رَسُولُهُ بِاللَّهِ مَا وَبِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [ الفتح : ٢٨] .

وللحديث بقية . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فصاح معها ، يعني أنك لم تبلغ مبلغ ابن عباس وأنت تماريه .

وعن عمرو بن دينار قال : قال أبو
 سلمة بن عبد الرحمن : أنا أفقه من بال ، فقال ابن
 عباس : أجل في المبارك ، وعجب من قوله .

 قال إسماعيل بن أبي خالد : مشى أبو سلمة يومًا بيني وبين الشعبي ، فقال له الشعبي : من أعلم أهل المدينة ؟ قال : رجل يمشى بينكما .

● وروى ابن عساكر بسنده إلى أبي بصرة قال : قدم أبو سلمة – وهو ابن عبد الرحمن – فنزل دار أبي بشر ، فأتيت الحسن ، فقلت : إن أبا سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم ، انطلق بنا إليه ، فأتيناه ، فلما رأى الحسن قال : من أنت ؟ قال : أنا الحسن بن أبي الحسن ، قال : ما كان بهذا المصر أحد أحب إلي أن ألقاه منك ، وذلك أنه بلغني انك تقتي الناس ، فاتق الله يا حسن ، وافت الناس بما أقول لك ، أفتهم بشيء من القرآن قد علمته أو سنة ماضية قد بينها الصالحون والخلفاء ، وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه .

● قال: قلت لعائشة: إنما فاقنا عروة بدخوله عليك كلما أراد، قالت: وأنت إذا أردت فاجلس من وراء الحجاب فتسألني عما أحببت، فإنا لم نجد أحدًا بعد النبي ﷺ أوصل لنا من أبيك. [وفي سنده الواقدي].

● قال محمد بن إسحاق : رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن يأتي الكتّاب فيأخذ بيد الغلام فينطلق به إلى بيته ، فيملي عليه الحديث فيكتبه لأبي سلمة .

● قال خليفة بن خياط: عزل مروان عن المدينة في سنة ثمان وأربعين ، ووليها سعيد بن العاص فاستقضى أبا سلمة بن عبد الرحمن ، فلم يزل قاضيًا حتى عُزل سعيد سنة أربع وخمسين .

● قال إسماعيل بن أبي خالد: قدم علينا أبو سلمة زمن بشر بن مروان وكان زوج بنته بمد

نناء العلماء عليه : قال ابن خراش : أبو

سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إمام .

قال أبو إسحاق السبيعي : أبو سلمة في زمانه خير من ابن عمر في زمانه .

● قال الزهري: أدركت أربعة بحور من قريش: سعيد بن المسبب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عبة، وعروة بن الزبير.

● وقال الزهري أيضًا: قدمت مصر على عبد العزيز بن مروان وأنا أحدث عن سعيد بن المسيب، قال: فقال لي إبراهيم بن عبد الله بن قارظ: ما أسمعك تحدث إلا عن ابس المسيب؟ فقات: أجل، فقال: لقد تركت رجلين من قومك لا أعلم أحدًا أكثر حديثًا منهما: عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: فلما رجعت إلى المدينة وجدت عروة بحرًا لا تكدره الدلاء، قال الذهبي: لم يكثر عن أبي سلمة وهو من عشيرته، ربما كان بينهما شيء، وإلا فما أبو سلمة بدون عروة في سعة العلم.

 قال يحيى بن سعيد القطان : فقهاء المدينة عشرة ، وذكر منهم أبا سلمة بن عبد الرحمن .

● وسُئِل ابن المديني عن أعلى أصحاب أبي هريرة ، فبدأ بسعيد بن المسيب ، ثم قال : وبعده أبو سلمة بن عبد الرحمن .

● قال مالك : كان عندنا من رجال أهل العلم اسم أحدهم كنيته منهم أبو سلمة .

قال ابن سعد : كان ثقة فقيهًا كثير الحديث .

• قال أبو زرعة : ثقة إمام .

• وقال العجلي : مدني تابعي ثقة .

● وقال الذهبي: وكان من كبار أثمة التابعين ، غزير العلم ، ثقة ، عالماً . وقال : كان طَلَابة للعلم فقيها مجتهدا كبير القدر حجة .

○ وفاته : تُوفي رحمه الله سنة أربع وتسعين بالمدينة في خلافة الوليد ، وهو ابن ثنتين وسبعين سنة .

张张张

النهصيد

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ... وبعد :

فإن المسلم يعجب كل العجب من أناس من جلاتنا ويتحدثون بالسنتنا ، ولكنهم يقكرون بعقول غيرهم ، ويعملون لحساب أهو اتهم ، ويدافعون عن باطلهم ، و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا !!

ومن هو لاء دعاة المساواة بين المرأة والرجل ، فإلى هؤلاء أكتب لطهم يفقهون .

بداية نقرر أن الذي خلق الخلق هو الله سبحانه وحده الطبيم بهم ، الخبير بأحوالهم : ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَن خَلَقَ وَهُـوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [ الملك : ١٤ ] ، وأنه جل شأته خلق الزوجين الذكر والأنثى ، وخص كلا منهما بخصائص تعيزه عن الآخر ؛ ولذلك فهناك أحكام يشتركون فيها ؛ فالنساء شقائق الرجال ، وأحكام ينفرد بها النساء عن الرجال ، وأخرى تميز الرجال عن النساء ولقد جاءت أم سلمة رضى الله عنها إلى النبي را الله عنها الم وقالت : يا رسول الله ، ما لنا لا نفزو ويفزو الرجال ، ولنا نصف الميرات ، فأتزل الله : ﴿ وَلا تَتَمَدُوا مَا فَضُلُ اللَّهُ سِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ للرِّجَالِ نصيبُ مُمَّا اكتَسَبُوا وَلِلْسَاء نصيبَ مُمَّا

اكتسين ﴾ [ النساء : ٣٢ ] . رواه الحاكم . وبالتأمل في الأحكام الشرعية نجد أن الله عز وجل قد خص

النساء بأحكام ، وكذا الرجال ، منها :

※ القوامة ؛ فللرجل القوامة حيث إنه المكلف بالإنفاق لقدرته على الكسب ، ولرجدان عقله ودينه ، يقول سبدانه : ﴿ الرَّجَالُ قُوامُونَ عَلَى النَّمَاء بِمَا فَضُلَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ويما أتفقوا من أموالهم ﴾ [ النساء : ٣٤ ] .

الرحل أن يهمع سن أربع زوجات : شريطة العدل بينهن ، ولا يحل للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج ؛ حتى لا تختلط الأنساب وتمزق الأرحام .

\* الميرات ؛ فللرجل مثل ما للأتثبين ، يقول سبحاته : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَايكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنْتَئِينَ ﴾ [ النماء : ١١] ، ولعل من حكم ذلك أن الرجل هو الذي ينفق ، فضلا عن أنه مطالب بصداق المرأة ، إلى غير ذلك من الحكم(١) .

الشهادة ؛ فشهادة الرجل مثلى شهادة المرأة ؛ وذلك لنقصان عقلها ، يقول سبحانه : ﴿ وَاسْتَشْهُدُوا شُهَدِينَ مِن رُجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلُ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّر إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى ﴾ [ البقرة : ٢٨٢] ، فالشهادة متى وجد لها رجلان كانت أقوم وأضبط

وليس الذكر كالأنثى

يقلم:الشد أسامة سليمان

وأحفظ ، فإن لم يكن إلا رجل واحد ، فيقوم مقام الرجل امرأتان ، وذلك بسبب ضعف حفظ المرأة وعدم كمال ضبطها ، بل إن من الفقهاء من قال : شهادة المرأة لا تقبل في الحدود والقصاص .

\* الخلوة : لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة اجنبية عنه ؛ لنهى النبى عن عن ذلك : (( لا يخلون رجل بامرأة الاكان

الشيطان ثالثهما )) . رواه الشيخان .

\* صوم النافلة : لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام نافلة الا باذن زوجها ؛ لقوله على : (( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه )) .

₩ الدية : دية المرأة نصف دية الرجل ، وذلك الحكم عليه اجماع علماء المسلمين .

العقيقة : العقيقة عن الذكر شاتان ، وعن الأنشى

\* تطهير البول : بول الجارية يضل ، وبول الصبي يُنضَح ، ففي الصحيح أن أم قيس أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ ، فأجلسه في حجره ، فبال على ثويه ، فدعا بماء فنضحه ، ولم يضله .

العنق : عتى المرأتين في الفضل بعادل عتى الذكر .

\* الصلاة في البيت : صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي على ، ولكن الرجل بلزمه صلاة الجماعة في المسجد ما لم يكن له عذر شرعي .

\* خير الصفوف : خير صفوف النساء في صلاة الجماعة آخرها ، وشرها أولها ، على عكس صفوف الرجال .

\* صلاة الجمعة والإمامة : ليس على السرأة مسلاة

الجمعة ، وليس لها الإمامة والخطابة والأذان ، كما للرجال . ₩ الكلام في الصلاة : المرأة في الصلاة تصفق ، أما

الرجل فيسبح إذا عرض للإمام عارض . 承 السفر : لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم .

₩ تهلى القضاء : لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أو الخلافة ؛ لقوله على : (( لعن الله قومًا ولوا أمرهم امرأة )) .

\* النبوة والرسالة : النبوة والرسالة لا تكون إلا في الرجال ، يقول سبحانه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِكُ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي النهم ... ﴾ [ يوسف : ١٠٩ ] .

هذه بعض الأحكام التي يختلف فيها النساء عن الرجال ، فهل بمكن بعد ذلك أن نقول بالمساواة بينهما فيما اختلف فيه بينهما بالشرع المنيف !!

اليس لهؤلاء القوم قلوب يفقهون بها ، أو آذان يسمعون بها ، وصدى الله سبحاته : ﴿ فَإِنْهَا لا تَعْنَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْنَى القلوبُ التي في الصدور ﴾ [ الحج : ٢٤] .

و أخيرًا ، هل يريد هؤلاء للرجل أن يحيض ، وأن ينفس ويحمل ، في زمن وسد فيه الأمر لفير أهله ، وتحدث فيه الأصاغر ، ونطق فيه الروييضة ، واختلت فيه المقاييس !!

والله من وراء القصد .

(١) مع ملاحظة أنه لا يكون نصيب الرجل مثل حظ الأنثيين في كل حالات الميراث ، فريما أخد الرجل مشل نصيب المرأة في حالة : الأخ من الأم مع الأخت من الأم ، وكذلك في حالة وجود البنت مع الأبوين ، فالأب يأخذ مشل الأم ، وقد تأخذ المرأة أكثر من الرجل ، فالبنت في الحالة السابقة تاخذ النصف ، والأب لــه السدس ، فيكون للمرأة ( البنت ) ثلاث أمثال ما يأخذه الرجل ( الأب ) . والله أعلم . [ التحرير ] .

## من روائع ایاشی

## بدعة الولد وعظاهرها الوثنية

بقلم فضيلة الشيخ: عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام الأسبق لجماعة أنصار السنة الحمدية

### السلمون اليوم ونبيهم :

وبعد أحقاب وأحقاب يرنو التاريخ بعينيه الحزينتين يمنة ويسرة ، ويصبخ بسمعه ، نيرى ويسمع ما بقي من دين الله الذي أذرله على خاتم الرسل محمد ورسالة عبد الله ورسوله محمد ، وذعر التاريخ وولولت أمجاده ، ونكس رأسه ، وفي إطراقه ذل اليتيم يسومه الخسف ظلم عات جبار ، وفي عينيه الداميتين مآس دامية ، وعلى فمه الراعش فلجعة ولهك نواحة الدموع ، وجد التاريخ كل شيء إلا دين عبد الله ورسوله محمد في في حقيقته ، وسمع كل اسم تهتف به القلوب إلا اسم الله ملك الملك ، وفي المحاريب أوثان وفي المماجد أصنام ، وعلى المآذن بدع ناعقة ، وجد القرآن عند المسلمين تعيمة تباع ، وغناء ملجنا في المآتم وعلى القبور .

وجاء ربيع والتاريخ محزون أسوان ... فرأى هذا وهذلك أوثاناً من الحلوى تصنع باسم سيد الإساقية وهاديها محمد ، وسمع وزيرا كبيرا خطيراً يقول : إنه مسيزيد من كمية المسكر ؛ ليفرح به النساس في مولد محمد على ، ويسأل التاريخ ونهان السؤال ، وأين من كل هذا دين محمد ؟!

آهَا يا أمجاد الماضي السحيق !! دعيني أقبل التاريخ المجواب : إنها أمة مسلمة الأسماء (١) يا تاريخ ، جاهلية الحقيقة والأعمال ، مشركة القلوب والعقائد يا محزون ، لم يبق عدهم لمحمد من نكريات غير عرائص من السكر ، وبمتكات من أغاريد تشاجي

الشهوات ، وتتمثق الغرائز ، وتقف بالرغاب الهيم عدها أسيرة نلولاً .

عجبًا لهذه الأمة الملجنة الهازلة !! من ذا الذي زعم لهم أن الاحتفال بموك الرسول سنة حسنة ؟! إلى لأسائل هؤلاء العباد بالبدعة والبدعة : إما أن يكون الاحتفال بالمواد بدعة أو غير بدعة ، أو بمعنى آخر : من الدين أو ليس من الدين ... هم لا يقولون بأنه بدعة ، ولا أنه ليس من الدين ، فلم يبق إلا قولهم : إن الاحتفال بمولد الرسول - في أية صورة - من الدين أو ليس بدعة ، ونحن لو قلنا بهذا رمينا أصحاب محمد بالقصور والتقصير ؛ بالقصور عن إدراك معلى الدين ، وعن سبيل تكريم محمد وتمجيد رسالته ، وبالتقصير في حق الدين وحق محمد ، أو بمعنى أصرح : نتهمهم بأنهم كانوا قاصري الفكر والدين ، ونقول : إننا أحكم وأزكى عقيدة ، وأبعد نظرًا في الدين ، وأسلم بصيرة في التدين ، وأشد حبًّا لمحمد على من أبي بكر وأصحابه ، وما يقول بكل نلك إلا وتتي ، أو من في عقله نخل . من ذا الذي لحب الرسول حب أبي بكر وأصحابه ؟ لا لحد . أفيستطيع القول قائل: إننا نكرم بهذا المولد محمدًا أكثر مما كرمــه أصحابه ؟ أفتدرك نحن اليوم ما يجب له وما ينبغى لرسوله أكثر من أولئك الأمجاد الأحبة الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله ، وقاتلوا وقتلوا ابتفاء رضوان الله !! أين نصن من هؤلاء القوم الأعزة المؤمنين الموحدين ؟! أنقول : إن أبا بكر قصر في حق صلحبه فلم يصنع له مولدًا ، ولا لحتفل بنكرى مولده ؟ أتقول : قصر عمر فلم يجئ بمنشد ملجن متكسر متخلع سكير عربيد يتلو له قصة محمد ويتغزل في « بطن ووجنات وحواجب وعيون " محمد على ؟ أنقول : قصر عثمان نو النورين وعلى الرضى ، فلم يصنعا عرائس مولد أو ( أحصنة ) ولم يقيما لحتفالا حكوميًا بمولد محمد على ال

لو قلنا : إن الاحتفال بمولد الرسول دين أو سنة حسنة ، رمينا القرآن بالقصور ، فهو لم يبين لنا ذلك ، والله يقول : ﴿ الْيُومُ أَكُمْ لَيْنَكُمْ وَأَلْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينا ﴾ [ المائدة : ٣] ، ورمينا الرسول على إلاقصور ، وإما بإخفاء ما أمر بإبلاغه ؛ لأن السنة لم تأمرنا بالاحتفال بمواده ، بل حذرت من ذلك كل التحدير ، أفيجرو إسان عنده أثارة من إسلام على القول بما نكرنا ؟

ومانا في الاحتفال بمولده ؟

يقول قتل: وماذا في الاحتفال بمواده ؟ إن من يتجاهل فيمال هذا السوال كتما (ربهنر) على الله ورسوله ، قل لهما: لماذا لم تأمر به ، ولماذا لم تحتفلا به ؟! أما أعلم منكما بما يجب .

إن الله كرم الرسول أجل تكريم في أمرنا بالصلاة عليه ، وهذا أسمى وأعظم وأبعد غاية في معتى التكريم من كل ما يتخيل البشر ويفتن في تصويره الوهم الشاعري ، وتفكر فيه العقرية النفاذة اللماحة تستنفى ما خلف النجم .

ويقولون : جرت العادة أن نكرم العظماء بمثل هذا !! نعم جرت عادتكم ، وعاداتكم وثنيات الجاهلية ، أو وثنيات الغرب ، فَتَنَكم شيطقه الأثيم ، أفتحكم ون في دين الله عاداتكم ، ومحمد الله الأثيم ، أفتحكم ون في دين الله وأسمى وأجل ، إنه رسول عظيم ختم الله به الرسالات والرسل جميعا ، والله كرمه بإجاب طاعته وبالصلاة عليه حبًا وميتًا ، فلتقف عند ما أمر الله ، فهو يحب رسوله أكثر مما نحب ، أستغفر الله من كلمة « أكثر » ، فما ينسب حب الله إلى حبنا نحن ، ولا يقلس أبدًا حبنا إلى حبه ، والله أحكم وأعلم .

### مظاهر الاحتفال بالمولد:

لم ييق لمحمد ﷺ عند هؤلاء إلا ما لا يحبه محمد وإلا ما لا يرضاه رب محمد ، ولم ييق من أشارة تمجيد لمحمد ﷺ ، أو شية من تكريم له في قلوب هؤلاء وعملهم سوى ما ياقكون به من مظاهر وشية نذكر بعضها :

أُولاً: في كل ربيع تصنع أصنامًا من الطوى بلسمه !! إن مَن حَظَّمَ الوثنية في شتى صورها ، ومتباين مظاهرها ، وأذل طواغيتها ، ودمر أصنامها ، يحتقي الزاعمون حبه واتباعه بذكراه بأوثان من الطوى يلعقها الذباب ، ثم يعاقها من كثرة ما سلح وبال عليها ، ومن عجب يسمونها بمثل هذه الأسماء « عروسة المولد ، حصان المولد ، كلب الموك ،



قرد المولد »!! أرأيت ما يقرنونه بمولد نبيهم كما يأفكون ؟ ولو أن هذه الأوثان ، لو أن هذه العرائس الصماء ، لو أن هذه الدمي التي تصور الغرائز مجنونة النزوات ، والأخلاق آيقة من الدين وسلطان الضمير ، أقول : نو أن كل هذا أتفق ثمنه في سبيل البقس المحروم ، أو البتيم المظلوم في سبيل إعلاء كلمة الله ، في سبيل بناء دور للطم ، مشاف لعلاج المرضى ، في سبيل تسليح الجيش يدفع عن الوطن غوالل العو !! في سبيل الفقير يكاد يسلمه الجوع إلى الشيوعية الهدامة لكل معلى القيم الشريفة العالية ، في هذا الشهر ولمثاله من كل علم يكل النباب آلافًا تتلبّى على العد من الجنيهات ، أفهذا خير أم ذاك ؟! إن الحياة الاجتماعية في مصر تتهار إن لم تكن قد تناهى الهيارها ؛ لأن الحياة الدينية الحقة لا وجود لها ، وتلك مرتبطة بهذه ارتباطًا وثبقًا ، فعدى - بل عند الحق - أن كل معنى الحياة ومقوماتها ، وقيمها يجب أن تتبع من الدين ، الأخلاق الفريدة ، الأخلاق الاجتماعية ، غلية الفرد ، غلية الجماعة ، الأوضاع الاقتصادية ، المثل العنيا للفكر والوجود ، القيم الأخلاقية ، والجمالية ، والفكرية والوجوئية ، كل هذه وتلك يجب أن تشع من الدين ، وتستهدف هدفًا ولحدًا ؛ هو صلاح الإساقية حتى تستطيع المثول والنهوض صافية مشرقة بين يدى الله ، تؤدى له ما أمرها به لخيرها من صلاح وإصلاح وخير وير ، وفضيلة وطاعة ، وهو بالرضى يغيرها ، وبالغاية يسدد خطاها ، ويلزعلية يكلأ أيلمها ، فيكون رب واحد وإمام واحد وسبيل واحد وأمة واحدة ، والله راض والأمة سعيدة برضاه ، قلماذا لا نقيم بثمن هذه الأوثان - وقد تطهرنا من شوائب الوثنية - ما يعين الداعين إلى الله لتقويم الحياة الدينية والاجتماعية ، فلنسخر هذه النقود في نشر الرحمة والعطف ، وتأسية جراحات القلوب ، وصد غائلة الأساطير الهدامة لعقيدة الشعب وأخلاقه ، بهذا نظهر عقيدة المسلمين ، ونندى بالحنو الرقيق غليل عواطف القلوب ، فما دام المسلمون يربطون مواد رسولهم بالوثنية فان يقوم لهم

بناء ، ولن يرضى عنهم رب الأرض والسماء ، وما دام المسلمون يعدون البشر ، ويشمون برب البشر ، ويقسون محمدًا ويشركون برب البشر ، ويقسون محمدًا ويشركون ثم صلاح ولا خير ولا إيمان ولا توحيد ، انفهم جيدًا قول الله : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ [ الأحزاب : ٢١] ، فالاقتداء يكون بالرسول ، والأسوة بالرسول ، أما محمد في بشريته ودواعيها في الحياة فما أمرنا أن نقتدي بها ولا أن نتأسى .

القصص والأناشيد:

ويحتفل المسلمون بالمواد بقراءة قصص وترتبل أتشيد ، يا التمجن الأخرق ! ليت القصص كان مبنيًا على أسس من الصدق والحق من سيرة الرسول والمن واكن العجب المأتم بالعجب أن تسرى قصصهم هذه تتمنمها الأسلطير ، وتزيرجها الخيالات ، ويهيم بها في شتى الضلالات وتيه الأباطيل صور وثنية الأصاب ، تبحث في قصصهم عن محمد البشري فلا تجد ، وعن الرسول فتحار أين هو ؟! واكنك واجد أحيقا إلها يسمونه محمدا ، أو فتى جميلاً لنيقا أزج الحواجب ، أكمل العينين متخننًا ، يسمونه محمدا ، فالمناوي يقول عن محمد هذا : « لولاه ما كان شمس ولا قمر ولا دنيا ولا مثل الله منتظما ، ولولاه ما كان شمس ولا قمر ولا دنيا ولا أخرى » !! ويصف محمده بأن «حواجبه نونية » إلى مثل تاك الصفات المخنثة .

إنك واجد في قصصهم صفات ما لمحمد الرسول بها صنة ، وسجليا ليس للنبي الكريم بها نسب ، وأخلاقا ، إما هي من سمات إله متجمد في صورة بشر ، أو أنثى تردت كساء رجل ، ويا للعهر الفاسق يتنزى من أنشيدهم ، هذا نشيد يتغزل في «حاجب » محمد ، وذلك في «بطنه » ذات الثنايا ، وذلك في «حاجب » محمد ، وذلك في وجنتيه الثنايا ، وذلك في في المستر يته عليهما شهوات القبل العربيدة ، وذلك في وصلله الذي هفا تحت الليل وغلائل السحر يدعوه إليه ، صيغ كل هذه في كلمات تجرح الحياء ، وتدمي الفضيلة ، وتؤذي العفة ، وتثفن بالجراح التصون ، وينشد هذا بصوت توهجت لليه غلة الشهوة الفاجرة ، وعربدت فيه نشوة الغريزة في الماؤ من محطات الإذاعة ، وينشد في المحاريب ، هذا على الماؤ من محطات الإذاعة ، وينشد في المحاريب ، وتبذأ به وتختم صلوات الفجر من ربيع ومن رمضان ، أرأيت أية مكانة لمحمد عند أمة زعمت أنها أمته ؟!

يعيبون على غواني الإثم صرفاتهن اليهم بالهوى والفتون ، ولا يعيبون على أولتك الذين يلحدون في أسماء الله ، ويفجرون باسم محمد ، لئن غنت فاجرة ، فستثير نزوة ، وإن غنى فاجر باسم محمد فماذا ما يكون ؟! عقيدة تطبح ، وقدمية تهوى ، وفضيلة تنبح ، وفوق ذلك رسول كريم يستهزأ به ويسخر منه ، كثيرا ما نقد الناقدون أغني الإثم ، وما سمعت من ينقد تلك التي يسمونها قصة المملجد ، وفي تلك القصة بكاشيدها وما فيها من الأساطير ، والحي والتحلل من كل معلي الدين والتدين ، عجبا ! نغار على الفضيلة كما نزعم من أغلي الفواجر ، ولا نغار على الدين ورسوله من أنشيد الفجرة الملحدين !!

### احتفال الحكومات :

وتأبى الحكومات المتعاقبة(۱) إلا أن تعين على آثام هذه البدعة النكراء ، وتصلح من سلطان الوثنية ؛ لأنها تتملق الجماهير ، لا يهمها غير سمع الهتاف ، وعلماؤنا - يا رب ماذا أقول ؟ راضون ناعمون نشاوى قلويهم !!

أقول: كل ربيع تقيم الحكومة فيما يسمونها سلحة المولد محفلاً كبيراً يهرع إليه سننة الطواغيت ، وعبد الأصنام من الصوفية ، فيقيمون ثم السرائقات ، وينحرون فيها الذبائح بلسم محمدهم ، ويشمون الطعلم بلسم محمدهم ، والشراب بلسم محمدهم ، ويشهد الله الذي حرم السحت ، من أين جاءوا بذلك السحت الذي يسحت الإيمان ، ولا تدري أنت أية أعراض انتهكت في سبيله ، ولا أية فضائل جُرُحت ابتفاء

إن الصوفية يجمعون ذلك السحت أحيقاً باسم محمدهم ، أو سيدهم ، أو دسوقيهم ، أو رفاعيهم من أتباعهم المسكين ( الفلايـة ) والدرويش الغليان ، قد يبيع قوت أبنائه ، وثيابه ، وما يستر عورة امرأته ، حتى يؤدي لشيخه عوائده

وفي هذه السلحات والبلحات تقوم سوق الفسوق ، ويدعو إليها شياطين الجن والإنس كل حزيهم الأخسرين ، وتقنف المدينة والريف بفسقه وعرابيده ، وهناك تحت أروقة الليل ترى الباغين والبغايا ، والمحششين والمحششات ،

 <sup>(</sup>١) كل الحكومات غرقت حتى أذنبها في تلك الضلالة الوثنية ، فما
 برئت من داء ذلك إلا الحكومة العربية السعودية .

وينتهكون كل حرمة ، ويجترحون كل إثم ، كل نك الإثم الداعر في حب ... في حب « صاحب المواد »!!

على قارعة الطريق يفجؤك الإثم في صولته ، وصوب عينيك الفسوق ينزو في خمرته ، فإذا ناديت أو دعوت ، ضاع صوتك في ضجة صخب الشهوات المجنونة ، ثم يعود الفساق العرابيد يطعمون ويشربون من سرادقات « الشيوخ الكبار » طعام وشراب صلحب المولد ، فيستعينون بالطعام ويالشراب على معاودة ما كاتوا فيه !!

عذرًا قارئي العزيز ، إذا أشرتُ نفسك ، أو لمست بالخدش رقيق حيقك ، فإنما يجب بيان حقيقة الداء ، حتى يعرف على حقيقته وينفع له الدواء .

ثم يا ويل العقف ، ويا رحمتي للفضيلة الأسيقة ، وللدين ! كم يستغيث من الليلة الكبرى للمولد !! بأصوات النيازك تختلط أصوات الإثم تلعقه الشفاه ، وكأنما أنت في مكان تتكشف فيه الحيوانية عن أحط غرائزها .

وثم في ناحية أخرى يقوم شيخ وخطه الشيب ، وعلى جبينه تجاعد الزمن ، يقوم ينك به حطامه الفقي ، ليتلو ما يسمى قصة المولد في حضرة « الأكابر » وينصت الأكابر النين لا ينصتون القرآن ، وتقشعر جلودهم ، وتهيم مشاعرهم بالصلاة على نبيهم ، إذا « ولُدُوا » نبيهم هبوا وقوفًا إجلالًا للمولود الجديد والقابلة ، وأطلقوا البخور تحية « لغار » المكان ، حتى لا يؤذوا الوليد الجديد ، وتطلق حناجرهم - وقلويهم آثمة - بالصلاة على نبيهم صلاة لا تعرف لها حرفًا من جرف ، شم ... شم ملذا ؟! يدخلون ويشعبذون أن ربهم في هذه اللحظة التي « ولَـدوا » فيها محمدهم من جديد ستجيب الدعاء ! واحر قلباه !!

حتى على الله ذي الجلال يكذبون !!

وهكذا « يولدون » آلاف المحمدات في كل عام شم يميتونهم ، حتى يجيء ربيع مرة أخرى !! كنت أحسب الحكومة تحقل بميلاد محمد - وانفرض أنه جائز - فتحارب ما كان يحارب رسول الله وي ، وتحيي ما كان يحيي ، فتحارب المنكر وتهدم المواخير ، وتحطم أصنام الجاهلية ، وتحيي علم رسالته وعقيدته الصلاقة في إيمانه بريه ، وككن الحكومة تحتفل وحكمه الصالح بما أنزل عليه ربه ، ولكن الحكومة تحتفل بالميلاد ، فتعين على بدعة وثنية ، وآثام تهتك أوزارها الدين والفضيلة والحياء ، تحتفل الحكومة بالميلاد والاحتفال به شر بدعة منيت بها الأمة ، ويهذه الصورة الماجنة المصرفة في

المجون ... في العقيدة يا حكومات المسلمين خلل وفسلا ، فأصلحيه بسلطان من دين الله الحق وهداه ، يشرق من القرآن ويرف نوره من السنة ، وفي الأخلاق عوج أعوج ، فقوميه بالأخلاق الإسلامية الصافية .

الوثنية مستعنة مستعنية الكلمة ، والفجور يتنظى شواظة قوى السلطان ، والمنكر البغيض الكالح يستنل تحت نعليه المعروف ، والبدع تجتاح نارها كل مكان ، والأسلطير والخرافات ! و.. و.. وأشياء كثيرة . كل نلك يجب أن يوجه إليه الجهد .. يا عجبًا ! أفعانا كل شيء لمحمد على حتى لم يعق إلا الاحتفال بمواده فنقيمه !! الاحتفال يكون لرسالة محمد كلى ، وهداية محمد ألى ، وسنة محمد الذي نزل على محمد ألى ، فهل حفاتنا بالدين ؟ أحفاتنا بالقرآن ، أم تلوكه الأشداق في المآتم ، وعلى القبور تشترى به القرص » ، وعلى الطريق « يُشَدَّ ت » به المليم ؟ أحفاتنا بالمننة ؟ أم ماراتنا نجافي الصلاق – وكلها صدق – منها ، ونحتفي بالموضوع المكذوب مما دسته أعداء الله !!

يجب أن نحتفي بالدين نقيمه ، ونظهر عقائد المسلمين من وثنيات الجاهلية ، أما أن نحتفي بالإثم ، ونحتفل في مولد الرمبول بالوثنية ، ونقيم الذكرى المولد حفلاً شبركياً فاسقا ، فذلك يبين أثنا أمة مازالت في الأغوار البعيدة من نفسها وسوسة الوثنية الأولى ورثناها من آلاف الأحقاب ! فهي تتحين كل فرصة لتستعان وتستعلي ؛ ودليانا على ذلك : أثنا نرى أن كل واجب ديني مهجور ، وأن كل بدعة شريرة يُحتفى بها ويذاد عنها ، ويستميت عماء كبار في سعيل الدفاء عنها .

#### كلمة خاتمة:

ترى هل نجد من حكومتنا عونًا ، ومن علمكنا شد أزر ، ومن المتعلمين فهمًا ، ومن المقلدين فرارًا من التقليد الأعمى وتصديقًا للحق ؟ ليس الاحتفال وحده بدعة ، فهناك مئات البدع لوثت عقول المسلمين واعتقادهم ؛ لأن الوثنية متأصلة ، تمتد شعلب جنورها في الأعملي ، فلنستأصل شأفتها من القلوب والعقول ، وذلك لن يكون إلا بباعلاء كلمة القرآن تبينه السنة الصحيحة ، وقد استعرضنا فيما كتبناه مظاهر الاحتفالات بالمولد ، وكلها أمشاح من الإثم والوثنية الأولى ، وبالثنا على أن الاحتفال بالمولد نفسه بدعة سيئة ممقوتة ، وكل بدعة ضلالة . فنمال الله أن يعيننا على قول الحق نبتغى به وجهه، وأن يهدينا والأمة إلى سواء السبيل .

روں بقلم الشيخ مصطفى درويش

أصحاب العقول الضيقة القاصرة على الحياة الدنيا، وليس في تفكيرهم دين الله ومنهاجه، ولماذا خُلق الإنسان، كل هؤلاء مبهورون بالحضارة الغربية والأمريكية!! بل ويظنون أنها مثل أعلى يجب السير على منواله، وليتهم قلدوا فيما يعود على الإنسان بالنفع!! لكن اقتصر تقليدهم على دور اللهو والفسق والفجور وتعري النساء واختلاطهن بالرجال، وتبادل الزوجات في الأندية، كل واحد يجالس زوج الآخر!!

هذه هي الحضارة في نظرهم ، وذلك هو الرقى ، والقرآن الكريم لم يترك هذا الأمر ، فبين لنا حضارات كاتت شامخة في وقتها ، ولكنها مصحوبة بالفساد والطغيان ، فاتتهت إلى الإبادة والتدمير، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعَادِ ﴿ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ الَّتِي لَمْ يُخلَقُ مِثْلُهَا فِي البلادِ ﴿ وَتُمُودَ الذين جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِي الأُوتُدِ \* الذين طَغُوا فِي الْبِالَّادِ ﴿ فَأَكْثُرُوا فِيهَا الفساد الفساد الفساد الفساد الفساد الفساد عَذَابِ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [ القجر : ٢- ١٤ ] .

حضارات كاتت شامخة مصحوبة بالفساد والطغيان فذمرت بالريح والصيحة والغرق ، ولا مانع أن تدمر الحضارات المعاصرة نفسها

بالذرة والهيدروجين وغيرها ، وإن كانت هذه الأسلحة في حالة رقود مؤقت ، ولكن سيأتي وقت تخرج فيه من مخازنها ، وقد خرجت سابقًا بالفعل في

والعجيب أن قسيس الفرقة الجوية الأمريكية التي حملت القنبلة الذرية وقف يصلي لها ويقول: «يا أباتا الذي في السماء، يا أب الرحمة ارع هؤلاء الرجال وكلل مهمتهم بالنجاح، وأعدهم إلينا سالمين »!! والنتيجة آلاف الأطفال يصرخون وهم يحترقون بالذرة، طالبين الماء، حتى تحولوا إلى أكوام من الرماد!!

واستجابة من أب الرحمة - كما ظن القسيس - عاد الرجال سالمين ، واستعد القسيس لصلاة أخرى من أجل قنابل ذرية إلى نجازاكي بعد هيروشيما !!

هذه هي الحضارة التي ينبهر بها الجاهلون ، وليس في تفكيرهم : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ !! نعم وصلوا إلى القمر ، والله تعالى يوصل الذين يستخدمون العلم وما أودعه في الكون من قواعد وأسباب توصل إلى نتائج ، ولكن بقصد أن ينتفع الإنسان ويزداد إيمانا بخالفه ، أما هؤلاء فقد وصلوا إلى القمر ، ولكنهم انحطوا إلى الأرض .

### عاقدة مشابهة قوم لوط !!

أباحوا ما سمي عندهم زواج الرجل بالرجل ، ويتم في أماكن العبادات وبعباركة رجال دينهم !! وذلك عندهم حق مكتسب تمامًا كالحق المكتسب عند قوم لوط كالحق المكتسب عند قوم لوط في بناتك من حق وإنك لتعلم ما لنريد ﴾ [ هود : ٢٩] ، يعني : الحسق مع الذكور فقط ، الحسق مع الذكور فقط ، والمعرضون على ذلك رجعيون ، متخلفون ، يستحقون النفي والطرد : ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوطِ مَن فَرَيْكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ﴾ والنمل : ٢٥] !!

وأباحوا الزنافي الأماكن العامة ، ومن يقف ليعترض على هذا المنكر ، أو حتى يقف ينظر إليه ، يتهم بجريمة الاعتداء على الحريات !!

والأميرة التي أعلنت على العالم أنها انتقمت من زوجها بالخيانات الزوجية مع الحارس الخاص ومربي الخيول وغيرهم ،

وقف «قسيس روما » لرثاثها في معبد الجنازة بقوله : «كانت مثلاً أعلى يُقتدى به »!!

### ٢٥ ٪ من الفتيات الصغيرات مغتصبات !!

وذات مرة كنت القي محاضرة في إحدى المدن الجامعية في مدينة الماتية ، واقتنع الحاضرون بالإسلام ، ولكنهم قالوا : نحن الآن في موقف حرج ؛ لأنهم في والفتاة في غرفة واحدة !! وترجم لمجلات أن خمسًا وعشرين في المجلات أن خمسًا وعشرين في مقتصبات بواسطة الآباء والإخوة !!

### المرأة في أوربا !!

والمرأة في أوربا في ظل هذه الحضارة ليست معززة مكرمة ، كما في الإسلام ، إنها سلعة تباع وتشترى ، ومخصصة للترفيه عن الكبار والرؤساء ، ولترويج البضائع في المصلات العامة ، وأداة لجمع المال في أماكن اللهو والفسوق والفجور ، وما عدا ذلك مستهلكة في العمل ليلا ونهارًا ، فضاعت أنوثتها ، وفقد الرجل رجولته ، حتى ظهرت اختراعات حديثة لإعادة الرجولة إلى الرجل ، فخضعت العلاقات الزوجية - إن وجدت -« للتكنولوجيا » والوسائل الحديثة ، ووصل الانحطاط الفكري إلى استتجار الأرحام!! فأصبح الحيوان المنوي يُؤخذ من مصدر

، والبويضة من مصدر آخر ، والبويضة من مصدر ألث ، ولا يهم اختلاط الأنساب ، وقد يعاشر الرجل أخته معاشرة جنسية وهو لا يدري!!

وأصبحت الفتاة والفتى كالحيوان عند بلوغ سن معين ، فيغادرون منزل الأسرة إلى أي مكان يريدون ، تتم فيه المعاشرة الجنسية ، والكنائس هناك لا تجد فيها إلا قلة من العجائز ، ظنا منهم أن ذلك قد يشفع لهم بعض الشيء عند الرب بعد الموت !!

### سين الله الحويية مع الحضارات الفاسدة !!

صدقوني : إن الحضارات السابقة المصحوبة بالفساد والطغيان والتي دمرها الله تعالى بأسباب من عنده ، نفس الشيء سيحدث - إن شاء الله - مع الحضارات الفاسدة الحالية بشيء من عندها ، والنتيجة واحدة !!

وماذا على المسلمين لو عادوا - كاملاً - إلى دينهم الذي مكنهم في الأرض واستخلفهم فيها ، بدلاً من أن يَستَجدوا الأمن والأمان والسلامة وإعادة الحقوق من قوم هذا حالهم .. علوا إلى القصر وساروا عليه ، ولكنهم انحطوا على الأرض .. والله تعالى قوله الحق : ﴿ أَفَلَم يَسِيرُوا فِي الأرض فَيتَظُرُوا كَيْفَ يَسِيرُوا فِي الأرض فَيتَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الدِينَ مِن قَبّلهم دَمّر الله عَيْهم وَالْكافِرِينَ أَمَثّالُها ﴾ الله عَيْهم والكافرين أمثالها ﴾

الأولاد الذين قيل عنهم: مجبنة مبخلة ؛ لأن محبتهم والحرص عليهم ، مما يجعل الإنسان يصاب بالجبن والبخل ؛ خوفًا عليهم ، وزيادة في الحرص عليهم ، هؤلاء الأولاد مسئوليتهم في التربية ، وحسن التوجيه كبيرة ، وإعدادهم الإعداد الحسن ، ورعايتهم جسمانيًا عند الصغر ، وتعليميًا في مقتبل العمر ، وأخلاقيًا في سن المراهقة ، كل هذا يتطلب جهدًا من الأبوين ، واهتمامًا بالتوجيه : شدة من غير عنف ، ولينًا من دون ضعف ، كما هي شعرة معاوية بن أبي سفيان ، رضي الله عنه .

وذلك أن الأب بحسن قدوته وعمله ، والبيت بالتفاهم في جنباته ، والأسرة بترابطها وحرصها على القيم المحمودة ، والتأدب بالآداب الحسنة ، كل هذا له انعكاسات طيبة على مسيرة الابن ونموه العقلي والحسي ، واهتمامه بكل حسن تتجه إليه أنظار الأبوين ؛ استقامة وحسن أدب ، كما قيل :

وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه

فهم زينة الحياة الدنيا ، إذا استقاموا على الحق ، وعرفوا ما أوجب الله عليهم ، نحو دينهم وأبويهم ، وهذا أول ما يجب أن يحرص عليه الوالدان ، ولتمكينه من أبنائهم في السلوك والعمل ، يقول سبحانه : ﴿ آبَآ وُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ [ النساء : ١١ ] .



ونفع الأولاد جزء من صلاحهم الذي تقومه التربية الإسلامية ، وترفع قيمته ما تصرص عليه تعاليم الإسلام وعباداته ، من تهذيب للطباع ، وتعويد على العادات الحسنة والأخلاق التي ترفع مكاتة الفرد والجماعة ؛ استقامة وفلاخا .

أها إذا ضعفت الرعاية ، وتخلف البيت ، والقلبت الموازين ، بحيث أهمل الولد في سن تفتحه عن حسن التوجيه ، أو نشأ في بيئة لا تعرف التوجيه ، ورأى القدوة السيئة بالعمل والقول ، فإنه يتحول إلى عدو يخشى منه ، منحرف عن الطريق السوي ؛ ليكون عاقا لوالديه ، غير مستجيب للإرشاد في أمور دينه والمحافظة على شعائر ربه ، كما قال سبحانه :

﴿ إِنَّ مِن أَزُوا لِمِكُمْ وَأُولَالِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَالْدِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحَذَرُوهُمْ ﴾ [ التّغابن : ١٤ ] .

فالابن إذا لم يتخلق بآداب الإسلام ، ولم يكن في تعامله مع أبويه منطلقاً من تعاليم هذا الدين وأوامره ، التي يتلقاها من أبويه في البيت ، ومن أساتذته في المدرسة ، فإنه يكبر وتنمو معه العداوة لوالديه ، ليكون فتنة يشغلهما هاجسا ومتابعة وإحساسا ، عن الأمور التعبدية ، بل قد يكون هذا الابن ضارًا بوالديه ، جالبًا لهما المتاعب والمشكلات ؛ بتصرفاته وآثاره حول نفسه ومجتمعه .

وكان بعض السلف يكرر في دعاته : اللهم لا تجعلني ولد سوء ، ولا والد سوء . فالولد السوء

يرهن والديه ، وتسوعهما تصرفاته ، والوالد السوء ينعكس أثره على أولاده ، فيقلدونه ؛ لأنهم يرونه نموذجهم ، الذي تفتحت عيونهم على تصرفاته ، وقد جاء في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ، والولد الذي قتله الخضر ، قال معللاً السبب : ﴿ فَخَشِيناً أَن يُر هِقَهُمَا طُغْيَاتًا وَكُفُرا ﴾ [ الكهف : ١٨] .

وإذا كانت شريعة الإسلام بمصدريها: كتاب الله ، وسنة رسوله في تدعوان الأبناء إلى التأدب بآداب دين الله ، والتخلق بحسن الأدب مع الوالدين ، تقديرًا لمكانتهما: في القول والعمل ، وفي البر والإحسان ، فإن على الآباء والأمهات واجبين في رعاية أولادهم:

الأول: إكثار الدعاء والابتهال إلى الله بصلاحهم، واستقامتهم على تعاليم دينهم؛ مواظبة وأدبًا، واستقامة على المنهج السليم، امتثالاً لأمر الله، حتى يكونوا قرة عين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَذُريًاتِنَا فُرَّةً أَعَيْنَ ﴾ [ الفرقان: ٢٤].

ويغبع هذا الدعاء حمد الله وشكره إذا رأى منهم بادرة خير ، وسؤال الله الزيادة ، وعدم الاستهزاء أو الشماتة إذا رأى انحرافًا من بعض الشباب ، حتى لا ينعكس الأثر على أولاده ؛ لأن من شمت بأخيه ، قد يعافيه الله ويبتلي الشامت بهذا العيب ، ولا ينسب الأثر الحسن على أولاده بجهده وأعماله ، بل ينسب ذلك لله سبحاته ؛ عرفانا بفضله ، وشكرًا له على هذه النعمة التي هي من الله . ويالشكر تدوم النعم ويزيدها الله :

نعم الإله على العباد كثيرة

وأجلهن نجابة الأولاد

الشاني: توجيه الأولاد برفسق وأدب، واعتبارهما كإخوة يتعامل معهم بما يتناسب مع مداركهم ؛ مرحلة مرحلة ، وضرب النماذج المحسوسة المشجّعة ، وإعطاء الفرص للتعبير عن

شريعة الإسلام بمصدريها: الكتاب والسنة تدعوان الأبناء إلى التأدب بأداب دين الله، والتخلق بحسن الأدب مع الوالدين، تقديرًا لمكانتهما في القدل والعمل، وفي البر

خلجات النفوس ، بالحوار والنقاش ، فإن للآباء دوراً في تنشئة أبنائهم على حسن الأدب ، وكريم الأخلاق ، واكتساب عواطفهم ، حتى يصبح الأدب جزءًا من كياتهم : طبعًا غير متكلف ، ومنطقًا سليمًا ، يبرز أثره لديهم ، وتكبر نتائجه يومًا بعد يوم ، نجابة يعتزون بها ، وخلقًا يتجعلون به ، وطباعًا تبرز رجولتهم المبكرة ، يُثنَى عليهم بها في المجالس والمنتديات ، مما ينشرح له صدور الوالدين .

إن الأبناء كلما حرص الوالدان عليهم ؛ ذكورًا وإناثًا ، منذ تفتحت فيهم البراعم لتلقينهم : حسن التعامل مع الآخرين ، وعدم التكبر والاستعلاء ، والتأدب في الحديث ، واحترام الأكبر منهم ، وإنزال الناس منازلهم ، وحسن الإجابة عندما يتكلم من هو أكبر منهم ، فإنما يغرسان فيهم بذور الخير ، التي يأخذها الأبناء جزءًا من كياتهم ، مثلما يغذيات الوالدان بحسن الطعام وأجوده ، ومثلما يحرصان على توفير متطلبات الحياة العديدة له ، في البيئة والمدرسة ، تلك الأشياء التي يعتد بها الابن ليفاخر بها أقرائه ، فإنه لن ينسى مع حسن الرعاية ، وإحسان الوالدين إليه : الإشادة بهما ، وتقدير دورهما نحوه .

فالأبغاء مع أبويهم كالأرض مع المزارع ، فإن اهتم بأرضه ، وأجاد في رعايتها والعناية بها ، جاد نبتها ، وطاب ثمرها . وإن أهملها ، وخف ميزانها عنده ، لن يجد فيها ما يسره ، غير الشوك وسيئ النبات ؛ لأن كلاً من الطرفين يحصد مما بذر ، فإن اجتهد ويذل شيئا نافعًا مفيدًا ، فإنه سيحمد العاقبة في الحصاد . وإن أهمل أو زرع شيئًا رديئًا ولا نفع فيه ، جاءه من المحاصيل نوع مما زرع جنسًا وطعمًا ، فلن يحصد قمحًا أو أرزًا من بذر ذرةً أو شعرًا ؛ لأن الجزاء من جنس العمل .

وقد أخبر النبي ﷺ: « أن كل مولود يولد على الفطرة » أي : أنه خال من كل شاتبة ، قابل للخير إن وجّه إليه ، قريب من الشر إن لم يحسن الأبوان رعايته وتعليمه ، والعناية به ، « فأبواه يهودانه ، أو يمجسانه أو ينصرانه » الحديث .

وهذا الحديث يبين الدور الكبير الملقى على علق الأبوين في تربية الأبناء ، فقد يحرفانه عن المنهج السليم والفطرة التي فطره الله عليها ؛ ولذا فإن الواجب على الأبوين رعاية هذه الأمانة ، وهم الأبناء ، وتوجيههم التوجيه السليم ، حتى يكبروا على ما تعودوه من أبويهم ، بدءًا بالعقيدة والعبادات ، وحرصًا واهتمامًا بها في وفتها ، ألم يقل رسول الله على : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » . وهذا الأسلوب من أهم آداب التعليم

تربويًا ، في سن التفتح الذهني والقدرة على الفهم والاستيعاب .

وها ذلك إلا أن الأبناء عند سن النضج ، وتفتح الذهن على المعرفة ، يرون المثالية في الوالدين : قدوة تؤدى بالعمل ، وأدبًا يؤخذ بالمحاكاة والتقليد ، والمثل

العربي يقول: (كل فتاة بأبيها معجبة ..) ، وكثيرًا ما نرى الأطفال قبل أن تنظلق ألسنتهم بالكلام ، يحاكون آباءهم وأمهاتهم في كيفية الصلاة وأدائها والاتجاه إلى القبلة وافتراش سجادة الصلاة ، والبنت تلبس الحجاب ، ورداء الصلاة الساتر .

وهذا من حسن الأدب الذي تعودوه من الأبوين ؛ لأنهم يرونهم يهتمون بهذه العبادة ، ومثلها ساتر العبادات ، ولا ينبغي أن تفوت هذه الفرصة على الأبوين ، بدون تمكين ما يجب إيصاله لأذهاتهم ، وغرس الفضائل والقيم كجزء من التعليم المبكر ، الذي تتمكن جذوره ؛ لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر .

فلا يرون من أبويهم ومن هو قريب منهم إلا ما فيه الخير والنفع ؛ ليكبر الأبناء ويكبر معهم هذا الأثر ، أما إذا حصل العكس في الشيء الذي يحسن إبعاده عن الأبناء ، فإن شخصية الأبناء تصبح مهزوزة ، وأعمالهم متأرجحة ، بين مثاليات تلقى عليهم نصحًا وتوجيهًا ، وأعمال يرونها مناقضة لها .

فالأبغاء يأخذون بالمحاكاة والتقليد عن أبويهم ما يقومون به من عمل ، ويرسخ في قلوبهم ما يقرع آذاتهم من كلام ، سواء أكان حسنًا أو غير حسن ، فإذا كان الأب ممن ابتلي ببعض المعاصي ؟ كالتهاون بالصلاة ، أو مشاهدة المناظر غير الحسنة من التلفاز ، أو شرب الدخان ، وغير ذلك من الأمور ، وكذلك الأم ، فإن الذي يجب تعويد

النفس عليه ترك تلك الأشياء ، أو الاختفاء عنهم في فعلها ، حتى لا يأخذها الأبناء دروسًا غير حسنة ، وطباعًا تعلموها من أبويهم ؛ عملًا أو نطقًا ، لأن الولد يقلد أباه ، والبنت تحاكي أمها ، كما يجب أن يكون

الأبناء مع أبويهم كالأرض مع المُزارع ، فإن اهتم بأرضه ، جاد نبتها ، وطاب شرها . وإن أهملها ، وخف ميزانها عنده ، لن يجد فيها ما يسره ، لأن كلا من الطرفين يحصد مما بدر !!

من حسن التربية للأبناء: مثالية الأبوين بحسن الخلق، وحسن النطق، وعدم بذاءة اللسان سبًا وتطاولاً، وألفاظًا بذيئة، وألا يجاهر الوالدان بما بنيا به من أمور تتطق بحسن الخلق وأدب الحديث، وغير ذلك مما يبرز أشره في الأبناء وتربيتهم.

والمدرس كالأب بالمنزلة في التعليم ، مع الصغار في المراحل التعليمية ، فلا يأمر تلاميذه بالصلاة ، ويتكاسل عنها ، ولا يحذرهم من الدخان وهو يدخن أمامهم ، ولا ينفرهم من الكذب وهم يرونه يكذب عليهم ، حتى لا يتحقق فيه قول الله تعالى : ﴿ كَبُرَ مَقْتُا عِنْدَ اللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَقَطُونَ ﴾ [ الصف : ٣ ]، ولكن إذا بُليتم فاستتروا .

فالصغير ذاكرته الصافية ترصد بإحساس ودقة كل ما يمر به ، ويتأكد عنده ما يربي فيه تناقضا يبلبل فكره ، ولا شك أن الآباء يحبون لأبناتهم أعلى المراتب ، وأسمى منازل الأنب وحسن التربية ؛ لأنهم جوهرة ثمينة عندهم ، وصفهم الشاعر بقوله :

وإنما أولادنا بينا

أكبادنا تمشي على الأرض إن هبت الريح على بعضهم

لم تنطبق عيني من الغمض

وحتى يتحقى هذا فإن دورهم أن يربطوا حرصهم على العناية بصحتهم وغذاتهم ، بالعناية بعولهم وتصفية أذهاتهم ، وملتها بما فيه النفع والفائدة ، حتى تقر عيونهم بحسن النتيجة .

ولذا فإن من الواجب على الآباء: مساعدة أبناتهم في انتقاء الأصحاب ، لا تركهم يتخبطون في العلاقات ، فإن الأبناء يتأسون بزملاء الدراسة ، ورفقاء المجتمع ، فالنوعية الخيرة من أعظم زينة الحياة ؛ لأن الوالد يجب أن يكون صديقًا لابنه يفهم آراءه ، ويساعده في تخطي الصعاب ، ويبصره بالصاحب الذي يعينه على الخير .

● فيحسن بالأب أن يعطي أبناءه المعلومات

والتوجيهات بصوت منخفض ، ويلقنهم الآداب بلطافة وحسن تعامل ، ويناقشهم في دروسهم وهواياتهم ، ويقرب لهم الأمور بأمثلة مقنعة محسوسة ، تثبت في القلب .

● والأم يجدر بها أن تجد فيها ابنتها النموذج الحسن والرأي الناضج ؛ تخلقًا بآداب الإسلام ، وتطبيقًا لمنهجه في شئونها ، وعدم تبرجها ، أو عدم التجول في الأسواق ؛ لأن من أدب الإسلام ، الذي أدب به النبي ﷺ نساءه ، ونساء المؤمنين تبع لهن ، الأمر بالقرار في البيوت ، وعدم التبرج ، والحرص على الستر ، والحجاب الذي أمر لله به ، وعدم الخضوع في القول : صوتا أو حركة ، حتى لا يطمع الذي في قبله مرض ، يقول الله سبحانه : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرُجْنَ تَبَرُجُنَ تَبَرُجَ الْحَرَاب : ٣٣] .

● والبنت كما يقال: قدوتها أمها، وتنفرس طباعها فيها، حيث تسري أعمالها وأقوالها في ابنتها، وما تغرسه الأم فيها من أدب رفيع، يبرز عند البنت، وينمو معها في حياتها الزوجية، إما سعادة وتفاهما، أو نكذا وسوء عشرة مع الزوج، مما يبين أشره في تربية الأبناء، واستقامة أخلاقهم، ونتاتجهم الدراسية، إن لم يبن ذلك في الجوهر، وهو الالتزام الديني.

● ولا ينسى الآباء أن ما يبذلونه بالتعاون مع المدرسين ، سيجدون أشره بسرًا بالآباء ، وتأدبًا معهم ، حتى يتواصل الفرع بالأصل ، كما جاء في الحديث الشريف : « بروا آباءكم تبركم أبناؤكم » .

فالأبغاء في حداثتهم صفحة بيضاء نقية ، تتقبل أذهاتهم ما يرسمه الآباء فيها : ذكورا وإنائما ، وعلى الأولياء أن يحرصوا على ملء هذه الصفحة بكل أمر حسن ، وبتأصيل قيم الإسلام وآدابه في نفوس أبناتهم خلقًا وعملاً ؛ لأن من شب على شيء شاب عليه ، وعند الصباح يحمد القوم السرى . والله من وراء القصد .

أولا: قصة

ارتجاس إبوان كسرى

بقلم الشيخ: على حشيش

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم ، حتى يقف على

> حقيقة ما اشتهر على ألسنة الوعاظ والقصّاص من قصص تعلقت بمولد النبي على .

« لما كاتت الليلة التي ولد فيها رسول الله ﷺ ارتجس إيوان كسرى ، وسقطت منه أربع

عشرة شرفة ، وخمدت نار فارس ، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، وغاضت بحيرة ساوة ، ورأى المُوبِذَانِ إبِلاً صِعَابًا ، تقود خيلاً عِرَابًا ، قد قطعت بِجِلَّةً وانتشرت في بلادها ، فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك ، وتصبّر عليه تشجعًا ، ثم رأى أن لا يدخر ذلك على وزراته ومرازبته حين عيل صبره ، فجمعهم ، ولبس تاجه ، وقعد على سريره ، ثم بعث إليهم ، فلما اجتمعوا عده ، قال : فيما بعثت إليكم ؟ قالوا : لا ، إلا أن يخبرنا الملك بذلك ، فبينا هم كذلك إذ أتاه كتاب بخمود نار فارس ، فازداد غمًّا على غمَّه ، ثم أخبرهم بما هاله ، فقال الموبذان : وأنا - أصلح الله الملك - قد رأيت في هذه الليلة ، ثم قص عليه رؤياه في الإبل . قال : أي شيء يكون هذا يا مُويذان - وكان أعلمهم في أنفسهم - قال: حدث يكون من ناحية العرب. فكتب كسرى عند ذلك : من ملك الملوك كسرى إلى النعمان بن المنذر . أما بعد : فوجّه إلى برجل عالم بما أريد أن أسأل عنه .

فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بُقَيَّلَةُ الغساني ، قلما قدم عليه ، قال : ألك علم بما

أريد أن أسألك عنه ؟ قال : يسألني أو يخبرني ، الملك ، فإن كان عندى منه علم أخبرته ، وإلا دالته على من يعلمه ، قال : فأخبره بما رأى . قال : علم

ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقال له : سطيح . قال : فاذهب إليه فاسأله ، وأتنى بتأويل ما عده ، فنهض عبد المسيح حتى قدم على سطيح ، وقد أشفى على الموت ، فسلم

عليه وحيًّا أن ألم يُحر سطيح جوابًا ، فأنشأ عبد المسيح يقول:

أصم أم يَسْمَعُ غِطريف (١) اليمن يا فاصل الخطة أغيت من ومن

أم فاز فأزلم (٢) به شأو (٣) العَنَن (١)

أتاك شيخ المَى من آل سنن قَلْتُ : والأبيات كثيرة استمر فيها عبد المسيح حتى نهايتها ، وعند النهاية قال : ففتح سطيح عينيه ، ثم قال : عبد المسيح ، على جمل يسيح ، إلى سطيح ، وقد أوفى على الضّريح بعثك ملك بنسي ساسان ، لارتجاس الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا المؤبذان . رأى إبلاً صِعَابًا تقود خيلاً عِرَابًا ، قد قطعت دِجِلَة وانتشرت في بلادها .

يا عبد المسيح ، إذا كثرت الناوة ، وظهر

<sup>(</sup>١) الغطريف: السيد.

<sup>(</sup>٢) أذلم: ذهب مسرعًا . كذا في « لسان العرب » (٢٧٢/١٢) .

<sup>(</sup>٣) الشأو : الغاية والأمد .

<sup>(</sup>٤) العنن : الاعراض ، يريد الموت وسيقه . « اللسان » - (44./14)

## قصة : آمنة

ومن القصص الواهية التي اشتهرت على ألسنة الوعاظ والقصاص: «قالت آمنة: أتاتي آت حين مربى من حملى ستة أشهر فوكزنى برجله في المنام وقال لي : يا آمنة ، إنك قد حملت بخير العالمين طرًا ، فإذا ولدتيه فسميه محمدًا ، فكانت تحدث عن نفاسها وتقول : لقد أخذني ما يأخذ النساء ، ولم يعلم بي أحد من القوم ، فسمعت وجبة شديدة وأمرًا عظيمًا فهالني ذلك ، فرأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فـؤادى ، فذهب عنى كل رعب وكل وجع كنت أجد ، ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء لبنا ، وكنت عطشى فتناولتها فشربتها فأضاء مني نور عال ، ثم رأيت نسوة كالنخل الطوال ، كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي ، فبينا أنا أعجب وإذا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض ، وإذا بقاتل يقول : خذوه من أعين الناس ، قالت : ورأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق فضة ، ورأيت قطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرى ، مناقيرها من الزمرد ، وأجنحتها من اليواقيت ، فكشف الله عن بصرى وأبصرت تلك الساعة مشارق الأرض ومغاربها ، ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات علمًا في المشرق وعلمًا في المغرب وعلمًا على ظهر الكعبة ، فأخذني المخاض فولدت محمدًا على ، فلما خرج من بطنى نظرت إليه ، فإذا أنا به ساجدًا قد رفع إصبعيه كالمتضرع المبتهل ، ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى غشيته ، فغيب عن وجهى وسمعت مناديًا ينادى : طوفوا بمحمد شرق الأرض وغربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته ... » .

### التخريج والتحقيق:

هذا الخبر أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عياس . كذا قال السيوطي في « الخصائص الكبرى » (٨١/١) ، ثم قال : ( هذا الأثر ، والأثران قبله فيها نكارة شديدة ، ولم أورد في كتابي هذا أشد نكارة منها ، ولم تكن نفسي لتطيب بإيرادها لكنى تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك .

صاحب الهراوة ، وفاض وادي السماوة ، وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس ، فليس الشام اسطيح شاماً ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عدد الشرفات وكل ما هو آت آت ، ثم قضى سطيح مكانه ، فأتى عبد المسيح إلى كسرى فأخبره بقول سطيح ، فقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور فمك منهم عشرة في أربعة سنين والباقون إلى أن قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه » .

### التخريج :

القصة أخرجها ابن جريسر الطبري في (التاريخ » (١/٥٩١) ، والبيهةي في (دلاسل النبوة » (دلالا) ، وأبو نعيم في (دلال النبوة » (ص ١٢٠ - ٩٩١) ، وأبو نعيم في دلال النبوة » (ص ١٦٠ - ٩٩) ، وابن عساكر كذا في ((الخصائص الكبرى » (٥٧/١) من طريق أبي أبوب يعلى بن عمران البَجَلي عن مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه فذكره .

### التحقيق :

قال ابن عماكر : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مخزوم عن أبيه ، تفرد به أبو أيوب البجلي . قال السيوطي في « الخصائص » (٨٨/١) : ( هكذا قال - أي ابن عماكر - في ترجمة سطيح في تاريخه ) . وقال الإمام الذهبي في « السيرة النبوية » (٢/١) : ( هذا حديث منكر غريب ) .

فُلْتُ : فالقصة واهية والسند مظلم رجاله مجهولون . وهذه القصة الواهية التي يذكرها الوعاظ والقصاص قد اشتهرت ، حتى صارت نظما أصله باطل . قال فيه البوصيري في « البردة » الفصل ( ٤ ) :

يَوْم تَقْرَسَ فَيه القرسُ أَنَّهُمُ

قد أنذروا بِحُلُولِ البُوْسِ والنَقَمَ
وبَاتَ إيوانُ كِسْرَى وهو مُنصَدعُ
كَشْمَلُ أصحابِ كسرى غيرَ مُلْتَبِم والنارُ خامدةُ الانفاس من أسف عليهِ والنهرُ ساهي العين من سدَم وساءَ ساوة أن غاضت بُحيرتُها ورد واردُها بالغيظ حين ظَمِي

قَلْتُ : وهذا الأثر هو أحد هذه الثلاثة التي قال بنكارتها الشديدة الإمام السيوطي والذي به هذه القصية الواهية وهي مما يقوله المنشدون والقصاص في المولد النبوي ، وهي الكذب البين الصريح بعينه والعجاتب المكذوبة المستنكرة بذاتها .

### تصص منكرة واهية في بدعة محدثة

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالة (التحذير من البدع »: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ولا غيره ؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين ؛ لأن الرسول ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة - رضوان الله على الجميع - ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة ، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبالرسول الله و متابعة لشرعه ممن بعدهم .

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». أي: مردود عليه

قُلْتُ : والحديث متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها .

ثم قال الشيخ رحمه الله : ففي هذا الحديث تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها ، وقد قال الله سبحاته في كتابه المبين : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَّهُ فَالتَّهُوا ﴾ [ الحشر : ٧ ] ، وقال عز وجل : ﴿ فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ يُخَالِّفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَنْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ النور : ٦٣ ] ، وقال سيحانه : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةً حَسَنَةً لَمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمُ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كُتُبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وقال تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُـونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار والذين اتبغوهم بإضنان رضي الله عمهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُا ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِّيمُ ﴾ [ التوبة : ١٠٠ ] ، وقال تعالى : ﴿ الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دَيِنَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامُ دينًا ﴾ [ المائدة : ٣ ] .

وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحاته لم يكمل الدين لهذه الأمة ، وأن الرسول ﷺ

لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به ، واعمين أن ذلك ممًا يقربهم إلى الله ، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحاته وعلى رسوله على ، والله سبحاته قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة . اه .

قلتُ : بهذا يتبين للقارئ الكريم أن الاحتفال بمولد الرسول ﷺ من البدع المحدثة في الدين ، وهذه القصص التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ قصص واهية ، وأن أول من أحدث هذه البدعة هم بنو عبيد القداح الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين ، ولقد كان دخولهم مصر سنة ٣٦٢هـ ، وكان ذلك بداية حكمهم لها ، وفي عهد هولاء العبيديين ظهرت بدعة الاحتفال بالموالد عمومًا ، ومولد النبي على خصوصًا ولم يسبقهم أحد إلى ذلك ، يظهر ذلك من قول المقريزي في (( الخطط )) (١/ ٠/١) : وكان للخلفاء الفاطميين طول السنة أعياد ومواسم هي : ( موسم رأس السنة ، وموسم عاشوراء ، ومولد النبي ﷺ ، ومولد على بن أبى طالب ، ومولد الحسن ، ومولد الحسين ، ومولد فاطمة الزهراء ، ومولد الخليفة الحاضر ، وليلة أول رجب ، وليلة أول شعبان ، وليلة نصفه ، وموسم ليلة رمضان ، وغرة رمضان ، وليلة الختم ، وكسوة الشتاء ، وكسوة الصيف ، ويوم النوروز ، ويوم الغطاس ، ويوم الميلاد ... ) .

قُلْتُ : ولَمُ أَحدثت بدعة الاحتفال بالمولد النبوي في عهد العبديين وفشت وانتشرت بين الناس حاول البعض تبريرها بالبحث عن شبهة يمكن أن يستشهد بها على جواز بدعة المولد ارضاء للمبتدعين .

### شبغة حول حديث صعيح

من سن في الإسلام سنة حسنة قله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء).

هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم (ح١٠١٧)، والنسائي (١٨٣/٣)، والبيهة ي في «السنن»

(۱۳/۹) ، وأحد (٤/٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦٠، ٢٢١، ٢٢١، ٣١٠، ٣١٣) .

اتخذ المبتدعون من هذا الحديث حجة في تحسين البدع ، فزعم أصحاب البدع أن هناك بدعة حسنة ، وهذا زعم باطل ؛ لأنهم نظروا إلى قول النبي ﷺ : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ... » الحديث ، فقصلوا الحديث عن مناسبته ، فإن من نظر إلى هذا الحديث دون النظر إلى مناسبته الواضحة وضوح الشمس في ضحاها في متن الحديث ، فمثله كمثل من قرأ الآية ﴿ فُويَلُ لَلْمُصلِّينَ \* ﴾ [ الماعون : ٤ ] ، ووقف عند نهايتها ، فكيف يكون للمصلين الويل ؟ والله سبحاته هو الذي أمر بإقامة الصلاة ؟ ولذلك نجد علامة ( لا ) في المصحف فيوق كلمية ﴿ لَلْمُصَلِّينَ لا ﴾ ، فهي توضع على رعوس الآي التي يمتنع إنهاء القراءة عندها ؛ لشدة ارتباطها بما بعدها ، نحو قوله تعالى : ﴿ فُويَالُ لَلْمُصَلِّينَ \* الذينَ هُمْ عَن صَلاتِهم سَاهُونَ ﴾ [ الماعون : ٤،

من هذه الأمثلة وغيرها في الكتاب والسنة نشأت فكرة ((السياق والسباق في أصول الفقه )) . مناسبة الحديث : للدفاع عن السنة المطهرة من

شبهات المبتدعين : أخرج مسلم في «صحيحه » (ح١٠١٧) كتاب الزكاة ( ح٢٩) ، حيث قال : حدثني محمد بن المثنى العنزى ، أخبرنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن عون بن أبى جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله ﷺ في صدر النهار ، قال : فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مُضر ، بل كلهم من مضر ، فتمعر وجه رسول الله ﷺ لِما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج ، فأمر بلالا فأذن وأقيام ، فصلى ثم خطب ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خُلْقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا ... ﴾ الآية ، والآية ألتي في الحشر : ﴿ اتَّقُوا اللَّهُ وَلَنْنَظُرُ نَفْسٌ مَّا قُدَّمَتُ لِغَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ ، تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال : ولو بشق

تمرة ، قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها ، بل عجزت ، قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب ، حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلل كأنه مُذْهَبَة ، فقال رسول الله ﷺ : «من سن في الإسلام سنة حسنة ... » الحديث .

فسياق الحديث ومناسبته رد على المبتدعين ودحض لتفسيرهم الذي شاع عندهم: (من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة) ، فخصصوا عموم اللفظ في قوله ﷺ: «وكل بدعة ضلالة » التي جاءت في حديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، ويدل على فساد تفسيرهم للحديث أن كل ما فعله الأصاري إنما هو ابتداؤه الصدقة في تلك الحادثة ، والصدقة مشروعة من قبل بالنص ، فالصحابي هنا لم يأت بدعة حسنة .

استنتاج المفهوم الصحيح للسنة الحسنة ومن سنها :

نستنتج أن السنة الحسنة هي إحياء أمر مشروع ولم يعهد العمل به بين الناس لتركهم السنن ، ففي عصرنا الحاضر لو أن إنسانًا أحيا سنة مهجورة يقال : أتى بسنة حسنة ، ولا يقال : أتى بيدعة حسنة .

قاعدة :

السنة الحسنة: هي ما كان أصله مشروعًا بنص صحيح وترك الناس العمل به، ثم جاء من يجدده بين الناس ؛ مثل إحياء سنة صلاة العيدين في المصلى، وغيرها من السنن التي غابت عن الناس.

قلت: بهذا يتبين أنه لا يوجد ما يسمى بالبدعة الحسنة ليبرروا بدعة المولد ؛ لذا قال الإمام ابن تيمية في « اقتضاء الصراط المستقيم » ( ٥٨ ٧/٧ ٥ - ٥٨ ٥) : ( ولا يصل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله ﷺ وهي قوله : « كل بدعة ضلالة » بسلب عمومها ، وهو أن يقال : ليست كل بدعة ضلالة ، فإن هذا إلى مشاقة الرسول ﷺ أقرب منه إلى التأويل .

وبهذا يتبيّن للقارئ الكريم بدعة الاحتفال بالمولد النبوي وما جاء فيه من قصص واهية .

هذا ما وفَّقتي اللَّه إليه وهو وحده من وراء القصد .

77

بقلم: أ. محمود المراكبي

بذلك القرآن والسنة ، ولما كان هناك و. والإعجاز في القصة . \* ثانيًا : الخضر ولى : ذهب إلى ولاية الخضر الفرق الباطن الصوفية ، ويقرر أبو القاسم القشيرى فم ( لم يكن الخضر نبيًا ، وإنما كان وليًا )

ويقول الدباغ في (( الإبريز )) :

العصمة عن الأولياء بقوله : ( فإن قي يكون الولمي معصومًا ؟ قيل : أمــا وجوبًـ في الأنبياء فلا ، وأما أن يكون محفوظً

على الذنوب ، فــلا يمتنــع ذلـك فــي و وخلاصة رأيـه ومعـه جماعــة مــن الصـ الخضر ولي معصوم.

ليس بنبي ، وإنما هو عبد أكرمه الله وأمده بالتصرف في رعيته ، وأعطاه التصرف وكمال المعرفة ، مسا يعطى ا

هذه الأمسة المحمديسة ، وأدرك ذلك ال شبیخ ولا سلوك ، بـل أمــده اللّــه تع

ابتداءً ، فهذه درجته ، وهي لا تبلغ مب

ولا الرسالة ) .

ثم يستطرد قاتلاً : ( وكل غوث وقطم

، ، وهذا الرأي حكاه الماوردي ، قال : إن مكك من الملاكة يتصور في صورة . [تقلاً عن «الإصابة في تمييز الصحابة »

مف النووي هذا الرأي بقوله : هذا غريب . [ « صحيـح مسلم بشـرح النـووي »

أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من البيان حول

١ الرأي ؛ إذ لو كـان الخضر مَلكًـا لصرح

د لله الذي خلق الإنسان علمه البيان ،

ة والسلام على من أوتي جوامع الكلم ،

بانسه أتم بيان ، والصلاة والسلام على آل

مهدنا في المقالات السابقة تمهيدًا كافيا

معه بتوفيق الله تعالى أن نعرض أقوال

الأمة وإجاباتهم على سؤال : هل الخضر

ول رأي غريب : إن الخضر مكك من

ة ، وليس بشرًا كما يتبادر إلى فهم

ر العسقلاني (١/٤٢٩) ].

رار وعلى صحابته الأخيار .. وبعد :

نبي أم ولمي ؟ · أولاً : الخضر مَلَك :

. [ (١٢

من أصحاب التصريف لا يفعلون شيئًا ولا يتصرفون في حادث إلا بأمر الله ، وليس ذلك بنبوة ولا رسالة ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) .

ونعرض الفرق بين وحي النبوة وإلهام الأولياء عند الصوفية :

\* وهي الصوفية : \_ عندار تون بالانه اله

يفرق الشعراني - في « اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر » - بين وحي الأنبياء ووحيهم المزعوم لأقطابهم ويشرح كلام ابن عربي في ذلك قائلاً: إن وحي الأنبياء لا يكون إلا على لسان جبريل يقظة ومشافهة ، وأما وحي الأولياء فيكون على لسان ملك الإلهام وهو على ضروب ، منه ما يكون متلقى بالخيال كالمبشرات في عالم الخيال ، وهو الوحي في المنام ، فالمتلقى حيننذ والنازل وهو الوحي به كذلك ، ومنه ما يكون خيالاً في حس على ذي حس ، ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا خيال ممن نزل عليه .

كما يحدد الشعراني صور تنزل وحي الإلهام على قلوب الأولياء بقوله: إن صورته أن الحق تعالى إذا أراد أن يوحي إلى ولي من أولياته بأمر ما تجلى إلى قلب ذلك الولي في صورة ذلك الأمر، فيفهم الولي من ذلك التجلي بمجرد مشاهدته ما يريد الحق تعالى أن يُعلم ذلك الولي به من تفهيم معانى كلامه أو كلام نبيه في فهناك يجد الولي في نفسه علم ما لم يكن يعلم من الشريعة قبل ذلك .

ويستطرد الشعراني ويجيب على تساؤل: هل يكون الإلهام بلا واسطة أحد؟ قاتلاً: نعم قد يلهم العبد من الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وبين ربه عز وجل، فلا يعلم به ملك الإلهام، لكن علم هذا الوجه يتسارع الناس إلى إنكاره، ومنه إنكار موسى على الخضر عليهما السلام، وعذر موسى في إنكاره أن الأنبياء ما تعودوا أخذ أحكام شرعهم



إلا على يد ملك - لا يعرف شرعًا من غير هذا الطريق - فعلم أن الرسول والنبي يشهدان الملك ويريانه رؤية بصر عدما يوحى إليهما ، وغير الرسول يحس بأثره ولا يراه ، فيلهمه الله تعالى بواسطته ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الفاص بارتفاع الوسائط ، وهو أجَلُ الإلقاء وأشرفه إذا حصل الحفظ لصاحبه ، ويجتمع في هذا الرسول والولى أيضًا .

\* ثالثًا : الخضر نبي :

وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة وعلماتهم ، وهذه أقوالهم :

- يقول القرطبي في تفسيره « الجامع » :
   الخضر نبي عند الجمهور .
- ويقول أبو حيان في (( البصر المحيط » (١٥٣/٦) وابن كثير: وقد استدل بهذا على أن الخضر كان نبيًا.
- وقال ابن الجوزي في ((زاد المسيد )) (١٦٨/٥) : كثير من الناس ذهب إلى أنه نبي .
- ويرى ابن حجر العسقلاتي في (( الإصابة ))
   ( ٢٩/١) : وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيًا .
- ويرى الفخر الرازي في (( التفسير الكبير ))
   ۱ الأكثرون أن ذلك العبد كان نبيًا .
- ويقول أبو إسحاق الشاطبي في

وقوله : ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ [ الكهف : ٨١] ، فيظهر به أنه نبى ، وذهب إليه جماعة من العلماء استدلالاً بهذا القول .

● ويؤكد الألوسي في (( روح المعاتي )) (٥/ ٣٢٠) : أن الجمهور على أن الخضر نيب وليس برسول ، وشواهده من الآيات والأخيار ، كثيرة وبمجموعها بكاد يحصل البقين .

إن اتفاق هؤلاء العلماء الأعلام على نبوة الخضر يجعننا نبحث عن الحجج والأدلة التي بنوا عليها اتفاقهم ، خاصة وقد شد عن ذلك الصوفية والباطنية ، بل إن هناك فريق من الصوفية يخالفون عامة المشايخ في شأن الخضر التليكان

### \* الخضر نبي عند بعض الصوفية :

ومن الصوفية من يرى أن الخضر نبى وليس بولى ، ويصرح الشعراني في كتابه (( الميزان الخضرية » ( ص ٨) برأيه أن الخضر نبى ، حيث يقول : ( فتوجهت إلى اللُّه تعالى ، وسألته أن يجمعني على أحد عنده علم ذلك ، فَمَنَّ اللَّه تعالى على ، وتفضل وأجاب سؤالى ، وجمعنى على سيدنا ومولانا أبي العباس الخضر الكيك ، وذلك سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة ، بسطح جامع

> الغمرى ، حين كنت ساكنا فيه ، فشكوت إليه حالى ، فقلت له : أريد أن تعلمني يا نبى الله ميزانًا أجمع بها سن مذاهب المجتهديان ومقاديهم ، وأردها كلها إلى الشريعة ، فقال عليه الصلاة والسلام: ألق سمعك وافتح عين

( الموافقات » (٢٩٦/٢) : وأما قصة الخضر التَّلَيَّةُ ا

\* دلائل ندوة الخضر:

أنه نبى معمر محجوب عن الأبصار .

٠ ( .. عراق

الخضر العَلَيْلُ نبى من الأبياء ، ويستطيع المتأمل للأوصاف الكريمة التي جاءت بها آيات القرآن الكريم ، أن يجد فيها البيان والتفصيل الذي يحسم قضية نبوة الخضر السَّلِيِّين ، والتي منها : \* أولا: رحمة الخضر:

وهناك رأى عجيب ذكره الثعلبي في (( عرائس

المجالس » (ص ٢٢٤) ، حيث يقول : والصحيح

يصف القرآن الكريم عطاء الله عز وجل للخضر الطَّيِّئ بقوله تعالى : ﴿ آتَيْنَاهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنًا ﴾ [ الكهف : ٦٥ ] ، وقد وصف الله تبارك وتعالى النبوة بأنها رحمة في مواضع كثيرة ، منها ما جاء على نسان شعيب السَّلِيِّلُ : ﴿ قَالَ يَا قُوم أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَآتَاتِي رَحْمَةً مُـن عِدِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُرْمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ [ هود : ٢٨ ] ، لاحظ التطابق التام في المعنى بين قوله تعالى في حق الخضر التَّلِيِّكُمْ : ﴿ آتَلِنَّاهُ رَحْمَةً من عندنا كه ، وقوله تعالى على لسان شعيب : ﴿ وَآتَاتِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ ﴾ .

لما علمت قريش ببعثة رسول الله ﷺ قال الوليد بن المغيرة: لو كان ما يقوله محمد حقًّا

لنزل على ، أو على أبى مسعود عروة بن مسعود الثقفي ، أجابه القرآن الكريم قبائلا: ﴿ وَقَالُوا لُولًا نُزِّلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُل مِن الْقَرْيَتَيْن عَظيم الله يقسينون رخت رَبِّكَ ﴾ [الزخرف: ٣١، ٣٢ ] ، ببين القرطبي في

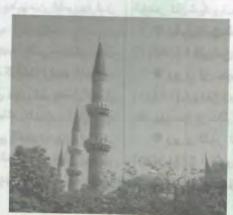

تفسيره ((الجامع لأحكام القرآن » (٥٩٠٣): المراد من الرحمة في هذه الآية ((يعني النبوة »، ولما كانت نبوة محمد الله الناس عامة وصفه القرآن الكريم بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

\* ثانيًا : ارتباط الرحمة بالعلم :

ومما يؤكد أن الرحمة في حق الخضر نبوة ارتباطها بالعلم ، قال تعالى : ﴿ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْهَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذَنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف : ٦٥] ، وهذا يقتضي تلقي الخضر هذا العلم عن الله بلا واسطة بشر ولا تعليم معلم أو نبي آخر أو مرشد عارف ، بل هو علم من عند الله عز وجل .

\* ثَالثًا : الخضر يتلقى الوحى :

يشرح الخضر الكين أسرار أفعاله بقوله : ﴿ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنَ أَمْرِي ﴾ [ الكهف : ٨٢ ] ، وهذا القول يناظر قول القرآن الكريم على لسان رسول الله على في أن أتبع إلا ما يُوحَى إلي وَمَا أَنَا إلا نَدِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [ الأحقاف : ٩ ] ، فأفعال الخضر تنبع من مصادر ثلاثة : الرحمة ، والعلم عن الله ، والوحي .

\* رابعًا: اطلاع الخضر على بعض الغيب: أخبر الخضر الكَيْنَ أنه خرق السفينة حتى يحفظ مال أصحابها المساكين، وهذا نوع من الغيب

وأيضا فقد علم أن الملك الظالم سيمر في المستقبل على السفن وسيؤممها ، وسيرى هذه السفينة وسيفكر في الاستيلاء عليها ، ثم سيشاهد عيبها افيقرر تركها ، وهذا علم

بغيب الصدور ، سيحدث لهذا الملك في المستقبل . قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [فاطر : ٣٨] .

وعندما قتل الخضر الغلام قام بمعجزة تجمع بين العلم والقدرة ، فَقَتلُ الغلام وإطلاع موسى على كفر الغلام لا يستطيعه إلا نبي قد أوحي إليه ذلك ، فتحقيق الخاتمة من العلوم الإلهية التي لا يُطلع اللّه الناس عليها إلا إذا كاتوا أنبياء أوحي إليهم بذلك ، فلم يحدث أنَّ وليًا من الأولياء بشر بالجنة أو قطع بكفر غلام لم يكلف ، وإذا فعل فمن يضمن صحة قوله ، والأوضح من ذلك أن يخبر الخضر الكليم موسى عليهما السلام أن الله سيبدل والديه غلامًا وسيكون بارًا بهما ، قال تعالى : ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُنْالِهُمَا خَيْرًا مُنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ يندلكهما ربَّهُما خَيْرًا منْهُ زَكَاةً وأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ ولما بنى الجدار كان مطلعًا على نوعين من العلم :

الأول: حين علم أن تحت الجدار كنزاً.
والثاني: علمه أن الجدار لفلامين يتيمين في
المدينة، وأن أباهما كان صالحًا، هذا يقدر عليه
أي مقيم في هذه المدينة، أما علم الغيب الذي عند
الله ولا يطلع عليه إلا من ارتضى الله من رسول،

فهو استمرار أجل الغلامين ، وبقاء الجدار قاتماً حتى ذلك الوقت ، وعدم انهياره الا في توقيت يضمن وجود الغلامين بعد أن يبلغا أشدهما ، ولا يوجد غيرهما من الناس حتى لا يقع نزاع حول الكنز .

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى .



# 

|                                               |                    | all the    | Louis Sale III was I have        |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| العنوان العنوان                               | الجائزة            | الترتيب    | الاسم                            |
| الغربية - بسيون - ش زرير                      | ۵۰۰ جنیه           | الأول      | صلاح محمود محمد الباجوري         |
| هيئة قناة السويس – الإسماعيلية – مركز الأبحاث | * 1                | الثاني     | حمن السيد على محمود الشندويلي    |
| عين شمس الشرقية - ميدان النعام ١٣ ش أحمد جبر  | ****               | الثالث     | ندا عبد الرحيم حسن علي           |
| شبراخيت بحيرة - ش الناصر                      | - Y                | الرابع     | السيد السيد كامل عمار            |
| طالب بكلية أصول الدين – جامعة الأزهر          | " 10.              | الخامس     | بوديمان مصطفى رباعي الإندونيسي   |
| القاهرة - الخليفة ٣٦ ش شحاتة عثمان - الأباجية | . 1                | السادس     | مجدي عبد العزيز محمد عبد المجيد  |
| البحيرة – كوم حمادة                           | * 1                | السابع     | وليد على زين على شابور           |
| القنطرة شرق عزبة الصحة – بجوار مخبز الحلو     | 11.                | الثامن     | محمد سلمى محمد سليم              |
| الغربية – قطور – سملا                         | 1                  | القاسع     | عبد الله عبد رب النبي عبد العزيز |
| دمياط - الزرقا - سيف الدين - عزبة ١٣          | 1. 1.              | العاشر     | عبد رب النبي السيد محمد النجار   |
| حلوان - حدائق حلوان                           | الثارك سنة بالمجلة | المادي عشر | إبراهيم محمد علي أبو طالب        |
| دمياط - سيف الدين - الكاشف الجديد             | halfa less         | الثّاني    | حاتم إبراهيم عبده                |
| ميت خضير – المنزلة – دقهلية                   | eday Il            | الثالث ا   | شيماء مجدي محمد المكاوي          |
| الإسماعيلية - مساكن هيئة قناة السويس          | Harris of          | الرابع     | ماجدة سالم على شحاتة             |
| الجمالية - دقهلية - ش البحر                   | · · Cent           | الخامس "   | أسماء عبد الرحمن التوابتي        |
| انحلة - الرجبي - ش خطاب رقم ١١                | 1500               | السادس     | أم خديجة فاطمة محمود علي الدهان  |
| الستاموني - بلقاس - دقهلية                    | ال حل القلام       | السابع     | سيف الإسلام على إيراهيم حشيش     |
| البحيرة - كوم همادة - شابور                   | ا يون مينوا        | الثامن     | نصرة محمد عبد الله حماد          |
| كفر الشيخ - الخوالد البلد - سيدي سالم         |                    | التاسع     | سعد عطية سعد السيد               |
| البحيرة - كوم حمادة - شابور                   |                    | العثرون    | أحمد عبد الفتاح حسن سيف الدين    |
|                                               |                    |            |                                  |

تصرف الجوائز من الإدارة المالية بالمركز العام: ٨ ش قولة - عابدين - القاهرة مع تمنياتنا للفائزين بالتوفيق .

مدير إدارة الدعوة والإعلام د . الوصيف على حزة

سكرتير إدارة الدعوة جمال السيد قاسم

## انعماد الجمعية العمومية العادية بجماعة أنصار السنة المحمدية لعام ٢٠٠١م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٠١/٣/٢٩ م اجتمعت الجمعية العمومية العادية لجماعة أنصار السنة المحمدية بمقر المركز العام : ٨ ش قولة عابدين - القاهرة - في تمام الساعة الثاتية عشر ظهرًا ، واستمر الاجتماع حتى الساعة الثالثة مساءً ، وقد ناقش الحاضرون جدول الأعمال ، وتم إقرار عضوية الأعضاء الجدد الذين تقدموا للعضوية ، وقد فازوا بالتزكية ، ثم اجتمع مجلس الإدارة لتشكيل الإدارات وهيئة المكتب ، وذلك على النحو التالى :

١- الشيخ: محمد صفوت نور الدين

٢- الشيخ: فتحي أمين عثمان

٣- الشيخ: أبو العطا عبد القادر الزع

- د . جمال أحمد المراكبي

٥- الشيخ : محمود غريب الشريبني

٣- م. محمد عاطف التاجوري

٧- الشيخ: أحمد المسلمي الحسيني

٨- د . الوصيف علي حزة

٩- الشيخ: علي إبراهيم حشيش

١٠ - الشيخ: أسامة علي سليمان

١١- الشيخ : محمد سيد على شهبة

١٢- الشيخ: شاكر محمد الجنيدي

١٣- عبد الرحمن الشنواني

١٤ - مصطفى عبد اللطيف درويش

١٥- أحمد يوسف عبد المجيد

والله ولى التوفيق

الرئيس العام الوكيل العام ومدير إدارة شنون الأيتام

أمين عام الجماعة وعضو الإدارة القانونية

رئيس تحرير مجلة التوحيد مدير تحرير مجلة التوحيد

أمين الصندوق ومدير الإدارة المالية

مدير إدارة المشروعات مدير إدارة الدعوة

عضو إدارة الدعوة

مدير إدارة شنون القرآن الكريم

عضو إدارة شنون القرآن الكريم مدير إدارة الفروع وشنون المساجد

مدير الإدارة القانونية

المستشار القانوني

مدير إدارة العلاقات العامة

**♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.** 

الأمين العام الشيخ : أبو العطا عبد القادر الزع

